a Iral Regardana Juan III

اسلاميّة ثقافيّة شهريّة

السنة السابعة العدد ٧٣ غرة محرم ١٣٩١ هـ - ٢٧ فبراير ( شباط ١٩٧١ م )

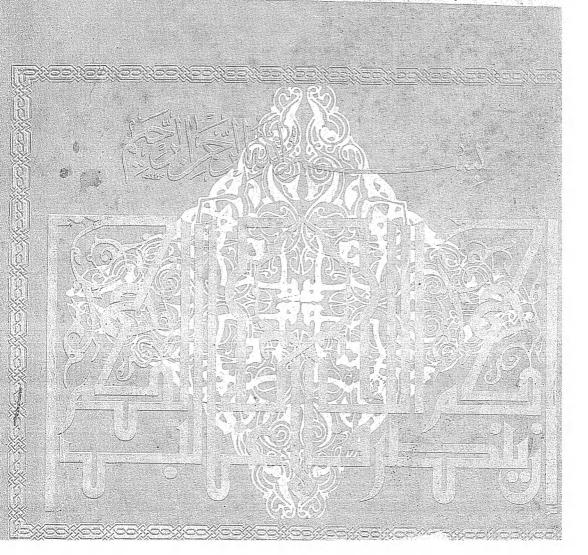

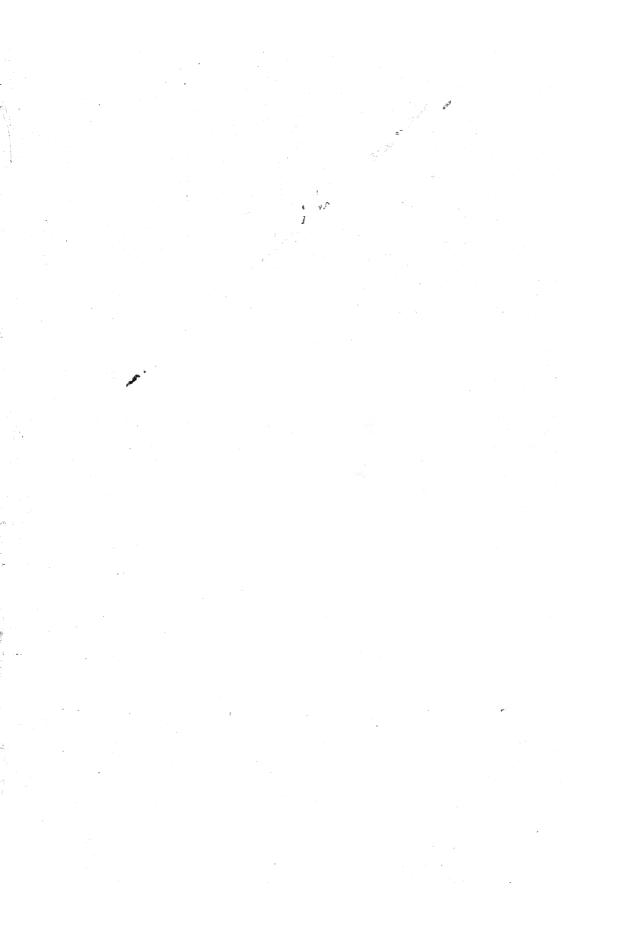



بسم الله الرحمن الرحيم ان ينصركم الله فلا غالب لكم (صدق الله العظيم)

### ألثمين

| فلسا      | 0.      | المسكويت      |
|-----------|---------|---------------|
| ريـال     | 1       | المسعودية     |
| فلسل      | Vo      | العراق        |
| فلسا      | ٥.      | الاردن        |
| قروش      | 1.      | ليبيا         |
| مليمك     | 150     | تونس          |
| ــار وربع | دينــــ | الجــزائر     |
| وربع      | درهم و  | المفرب        |
| روبيسة    | 1       | الخليج العربى |
| فلسا      | Vo      | اليمن وعدن    |
| قرشسا     | ٥.      | لبنان وسوريا  |
| مليمك     | ξ.      | مصر والسودان  |
|           |         |               |

الاشتراك السنوى للهيآت فقط

فى الحكويت ١ ديناران فى الخارج ٢ يناران ( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) أما الأفراد فيشستركون راسا مع متعهد التوزيع كل فى قطره

### عنوان المراسلات

مدير ادارة الدعـوة والارشـاد وزارة الأوقاف والشئون الاسـلامية ص. ب ١٣ هاتف ٢٢٠٨٨ ــ كويت

# الوعمالاسلابما

اسلامية ثقافية شهرية

### AL WAIE AL ISLAMI

Kuwait P.O.B 13

السنة السابعة العدد الثالث والسبعون

غرة محرم سنة ۱۳۹۱ هـ ۲۷ فبراير (شباط) ۱۹۷۱ م

نصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالكويت في غرة كل شهر عربي

هدفها: المزيد من الوعى ، وايقاظ الروح ، بعيدا عن الخلافات الذهبية والسياسية



### للدكنور: محريحت الفحسّام شيخ الأزمسَد

يشرق على الوجود هلال المحرم غيجدد في دنيا الاسلام ذكرى من أروع الذكريات وأجلها خطرا وأعظمها أثرا في مسيرة الانسانية ، ذكرى حادث لم يعرف له التاريخ نظيرا في أمة من أمم الارض ولا في حياة زعيم من زعماء الدنيا ذلك هو هجرة المختار صلوات الله وسلامه عليه من مكة الى المدينة المنورة ، تلك المهجرة التي تجلى فيها صدق الارادة وكمال البطولة وقوة الايمان وشرف الفداء والتضحية والتي فرقت بين الحق والباطل والخير والشر وفصلت بين المدى والضلال والنور والظلام ، وأرست دعائم العدالة وأعلت صروح الفضيلة فنضرت وجه الارض وعدلت مجرى الحياة .

وكل خير أصابه المسلمون وكل رشاد ظفرت به البشرية منذ هاجرت رسالة التوحيد الى يثرب انها كان ثمرة طيبة من ثمار هذه الهجرة المباركة .

غما كانت الهجرة الا تحريرا للانسان من رق الطواغيت وانقاذا للبشرية المعذبة من ضلل الجاهلية وحماقة الطغيان والا حفاظا على صرح الاخلاق الفاضلة الذى شاده الأنبياء من قبل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ، وجاء هو ليكمل دين الله ويتم البناء « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » .

فقد كانت الهجرة انتصارا للحق الأعزل الا من الايمان في مواجهة الباطل المدجج بأسلحة البغى يريد أن يفتك به ويكتم أنفاسك ويعطل موكبه عن المسير .

ولم يكن انتصار الحق بالهجرة الكريمة سهلا لينا وانما كان موضع ابتلاء ومحنة تعرض فيها لأقذر مؤامرة وأبشع جريمة ، ولكن الحق كان مؤيدا بالجهاد والصبر والثبات والتضحية والايثار والفداء والشجاعة والايمان والثقة بنصر الله ((بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه غاذا هو زاهق )) •

فقد ظل الرسول العربي صلوات الله وسلامه عليه في مكة ثلاثة عشر عاما من عمر نبوته يدعو الى توحيد الله وشرف الانسان وكرامته ، ويفتح القلوب على الحق والنور والسيادة والعزة ، قال للعرب حطموا هذه الأصنام وتعالوا الى كلمة سواء ألا نعيد الا الله ولا نشرك به شيئًا ، ودعا قريشا سادة العرب أن اتركوا هذه السيادة فما كان بعض الناس أربابا لبعض وانما الناس كلهم سواء لا غضل لأحد على أحد الا بالتقوى والعمل الصالح ، وهتف بكسرى وقيصر أن دعا هذا الجبروت الظالم وتلك الربوبية الكاذبة واتبعاني اهدكما سبيل الرشياد ، ولكن صادفته قلوب عليها أقفالها ونفوس أوصدت عن قبول الحق وانصرفت عن الهدى الى متابعة الهوى والشيطان ولم يستجب له غير علة قليلة تحملت لأواء دعوته وخلاف قومه وعشيرته فاستمرأت العذاب في سبيل الحق واستعذبت الألم في سبيل الله واشتد الأذى به وبالنفر الذين استحابوا لدعوته ، وتنوعت مواقف المشركين ضده من السخرية والاستهزاء الى العنف والاضطهاد الى اللين والاغراء ، ولكنه ثبت على الحق وصبر على الأذى فما ضعف ولا تخور ولا لانت له قئاة فراحوا يعرضون عليه المال والسلطان ولكنه أبى الا أن يكون داعيا الى الله وأعلنها قوية مدوية ما زالت تتردد في أسماع الزمان « والله لو وضعوا الشعمس في يميني والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » .

وأزعج هؤلاء الطغاة أن ركب الهدى يتقدم وأن قائده لا يثنيه عن هدفه عنف ولا يغريه لين وأعيتهم الحيل ولم يجدوا وسيلة تريحهم من الدعوة الجديدة الا بالقضاء على محمد فقد تشهاوروا فيما بينهم وانتهى رأيهم الى أن يختاروا فتيانا أشداء من كل القبائل يرصدونه أمام بيته حين يهدأ الليل ثم ينقضون عليه ضربة رجل واحد فيستريحون منه ويتفرق دمه بين القبائل فتنوء بنو عبد مناف

بثأره وترضى بديته ، ولكن الله من ورائهم محيط فأطلع رسوله على مكرهم وأذن له بالهجرة الى يثرب « وأذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » .

وفى الليلة الموعودة غيما بينهم لسفك الدم الزكى وازهاق روح الدعوة أحاط النفر الأشتياء بدار النبوة وكان غيهم أبو جهل وعقبة بن أبى معيط وأمية ابن خلف والنضر بن الحارث وطعمة بن عدى وزمعة بن الأسود وغير هؤلاء الصناديد ممن بلغوا مائة عدا .

وما كان بيت النبوة مدينة محصنة ولا قلعة محكمة ولم يكن بداخله عدد غفير حتى تواجهه قريش بهذا الحشد الجلد بعد تشاور وتحاور وانما كان بيتا متواضعا لا يعز على مقتدم ولا يستعصى على متسلق ، وانما كان في داخله مع محمد شاب تحدى وحده جموع الشباب المتربص في شجاعة مؤمنة وفدائية جريئة .

ورقد على بن أبى طالب فى فراش النبى وغطاه صلوات الله عليه بردائه المحضرمى ، وخرج يخطو على اطمئنان الواثق بنصر الله فى مواجهة الموقف الحاسم الذى صمم الكفر فيه على تنفيذ مؤامرته التى أعد لها هذا الحشد الفتى المسلح ، خرج على الجمع المتربص به فى عتمة الليل وهو يحثو التراب على رؤوسهم يتلو قرآنه « وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون » فاذا الشباب المتحفز معشى على بصره مطموس على بصيرته فقد طلعت عليهم شمس الوجود ونور الحق فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا .

ومضى الرسول الى بيت صاحبه أبى بكر على موعد معه ، ومن هناك خرجا الى غار ثور ثم يواصلان الرحلة الى يثرب .

وبقى القوم يترقبون النبى مطمئنين الى أنهم سيقضون به أمرا يؤمنهم على ما هم عليه ويبقى على الهتهم وضلالهم .

وشربت قريش كئوس الندامة عندما عرفت أن غتيانها باتوا ليلتهم حراسا لعلى لا متربصين بمحمد وغشلت المؤامرة وسحقط التدبير وغسد المكر وأغلت الزمام ولم يعد أمامهم من أمل الا أن يدركوه غيدبسوه أو يقتلوه فأغلوا الجعل لن يرشد اليه وراحوا ينشرون العيون حول مكه ويقتفون الأثر وانتهى المسير بالقصاص الى ذلك الغار فاذا حمامات مستكنة في عشها واذا شحرة تهتد غروعها وتتصافح أغصانها واذا عناكب تتشابك خيوطها ويتكاتف نسجها غيطف أحدهم أن نسج هذا العنكبوت أقدم من ميلاد محمد ، ويتجمع القوم ويتفرقون ويتناقشون ويتجاولون والرسول في الغار وقد احيط به من كل جانب والقفاة وقريش كلها تملأ الفجاح وتقذف بلهب الغيظ والحقد غلا يهن عزمه ولا يرجف فؤاده ولا يفقد ثقته بنصر ربه ويخفق قلب الصديق خوفا على الرسول فيشته غؤاده ولا يفقد ثقته بنصر ربه ويخفق قلب الصديق خوفا على الرسول فيشته غائلا له « لا تحزن ان الله معنا » وبعد ليال ثلاث اذ خمدت نار الطلب مضي

الركب المهاجر فى طريقه تحوطه عناية الله تلحظه فى كل خطوة وتدركه عند كل عقبة وتدفع عنه السوء وترد عنه الكيد حتى القى رحله فى يثرب لتتخذ اسم المدينة المنورة علما جديدا لها فكانت ردء الدعوة وسند الحق ومصدر النور والعزة وكانت وطن المجتمع الجديد مجتمع الوحدة والايثار والعدالة والمساواة والعلم والحضارة .

وهناك صنع الرسول القادة وراسل الملوك وبعث البعوث وملا الدنيا بالنظم والمثل التي فتحت القلوب بالعدل والعقول بالعلم والبصائر بالنور .

ومن هناك بدأ الزحف المجيد للحملة الآلهية التى جردها الله على الكفر والبغى والجهل وجعل قائدها محمد بن عبد الله ولم يقف الزحف النبوى ولم يتباطأ فلم يمض شههر بدون معركة ينتصر فيها الحق وبدون تشريع وتجديد وعادت الدعوة الطريدة الى مكة بالفتح الأكبر تملك الزمام وتنشر السلام وتؤثر العفو والصفح وأكمل الله الدين وأتم النعمة ودخل الناس فى دين الله أفواجا .

وهكذا لم تكن الهجرة فرارا من الميدان ولا مجرد انتقال من بلد الى بلد وانما كانت هجرة من أرض جثم فيها الشرك وحكمها الجهل وسادها البغى الى أرض سطع فيها نور الحق وأشرق منها ضياء التوحيد .

وكانت ثورة على الظلم: ظلم النفس بالشرك والرذيانة وظلم المجتمع بالطغيان والفوضي .

وكانت حربا على الضعف الانساني في شتى صوره والوانه وانتصارا للحق مهما بطشت به قوة الباطل وكانت تأسيسا لأول دولة دعائمها العدل والعلم والحرية والحضارة والأخاء والمساواة في ظل وحدة الأمة التي رضيها الله لعباده « وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » .

وما أشبه الليلة بالبارحة فذكرى الهجرة تطالعنا اليوم ونحن نواجه قوى الشر والعدوان وهى أشد ضراوة تريد أن تقضى من جديد على دعوة التوحيد وتفتصب ديارها وتذل أهلها وترد العالم الى عهود الجاهلية الأولى •

والعبرة الواضحة من الهجرة أن الايمان بالله والثبات على الحق والصبر على المكاره والكفاح في سبيله كل ذلك يستلزم النصر بأذن الله .

فليكن لنا فى رحاب الذكرى مدد يوثق صلتنا بالله ويربط على قلوبنا فى معركة المصير حتى نصون الحق ونسترد الارض ونطهر القدس وترفرف أعلام السلام على أرض السلام ٠

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم .









أطل على العالم اليوم هلال شهر جديد وعام جديد .. وهلال المحرم من كل عام يجدد للمسلمين ثقتهم بأنفسهم ، ويفتح أعينهم على يوم مأمول وغد مرتقب ...

ويومنا في هذا العام مشمون بالجهود التي تبذل لجمع الشمل ، واعداد العدة لملاقاة العدو في يوم الفصل .

وغدنا القريب تتطاول نحــوه الاعناق ، وتتطلع اليه العيون لترى أعلام النصر والويـة العـدل وهي ترفرف فوق أرض المقدسات ومهد النبوات . غد يعود فيه المسلمون المعدون الى دورهم وبــلادهم ، ويدخلون المسجد الاقصى مهالين محبرين فرحين بنصر الله .

وهذا الغد قد يتراءى فى نظر ضعفاء الايمان ، ومن انحلت عرى عزائمهم سرابا خادعا أو حلما كاذبا ، ولكنه ليس كذلك عند أقوياء الايمان وذوى العقيدة المكينة ، بل هــوحقيقة آتية لا ريب فيها .

قبل صلاح الدين كان المحتلون للاراضى المقدسة يظنون الدنيا دانت لهم ، وأنهم باقون الى الأبد لأن قوى الأرض تناصرهم وتظاهرهم ، وكان ضعفاء الايمان يجبنون أمام الواقع الزائف ، أما صلاح الدين ومسن المستجاب لصيحته غقد كانوا أقوى من الواقع ، وفوق مستوى الاحداث كانوا أوثق بوعد الله مما يمليه الواقع ، وتصدقه عقول الجنساء الفارغين والخشب المسندة .

ان حق الفرد يمكن أن يؤكك ويهضم ويضيع في هذه الدنيا . . أمانة يغتالها خائن ، دار يستولى عليها غاصب ، دم يراق بغير حق ، ويبوء باثمه مجهول ـ الى أن تسترد الإمانات وتعود المظالم الى أربابها في يوم ينفرد غيه بالحكم أحكم الحاكمين .

أما حقوق الشعوب والأمم غلن تموت ، ولن تضيع على هذه الارض مهما طال الزمن واختلت الموازين ، ستعود الارض المغصوبة والحقوق المنهوبة . . .

بهذا جرت سنة الله فى خلقه . . لن يدوم الظلم الجماعى ما دامت الأمة قائمة على حقها متجمعة حوله . محتشدة للموت دونه : « وكأى من قرية هى أشد قوة مسن قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم » « انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » .

وكيف تضيع حقوق أمة وهي تؤمن بأن المعركة الناشبة مسع الصهيونية حول الأرض الاسلاميسة لمحتلة ليست معركة ثلاثة ملاييسن غلسطيني ، ولا مائة مليون عربي من معركة سبعمائة مليسون مسلم يشغلون مساحات شاسعة مسن المعمورة ، ويمثلسون جزءا كبيرا وعددا ضخما من المجموعة الدولية غثاء كغثاء السيل ، بل سيتحولوا غي المدي المعيد الى

سيل مدمر ، يكتســح الظالــين ، ويعســـل الارض مـن رجــس الغادرين .

كيف لا تثبت هذه الأمة وجودها ، وتسترد حقوقها وتنتصر على البغاة العادين ، وهى أمة ما عرفت فلي تاريخها الطويل الاستكانة لظالم ، ولا الرضوخ لقاهر ، بل تمردت على كل طغيان ، وقهرت كل عدوان ، وخاضت كل شدة ، ثابتة القلب ، شديدة العزم ، واثقة بربها ، معتزة بيامانها حتى كتب لها النصر .

ان اليسائس من النصر لم يعرف طريقه الى قلب هذه الأمة يوم كانت غى بداية أمرها أفرادا قلائل يعدون على الاصابع ، وان الاضطهاد والعديب لم يزحزح هذه القلة المؤمنة عن ايمانها ، ولم يفت غي عضدها ، وان تكالب قوى الشر والكفر من أهل مكة وممن حولها على هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم زادهم ايمانا واصرارا ، ومنحهم قوة واقتدارا ، وان رجحان ميزان القوى المادية غي جانب أعدائهم لم يرهبهم ولم يثنهم عن عزمهم . .

لقد كانت مكة مولد النبوة، ومنشأ الأمة ، كانت كلها عيونا عليه—م ترقب خطواتهم ، وآذانا تتسمع همساتهم ، وأيديا تبطش بهم ، ومع هذا غما استسلموا ولا وهنوا ، بل صبروا وصابروا ، وضحوا وحاربوا وانتصروا . .

فكيف يعرف اليأس طريقه الـي قلوب الملايين من أبناء هذه الأمـة بعد أن بسطت جناحيها على المشرق والمغرب ، وخفقت راياتها من أقصى الشمال الى أقصى الجنسوب ، وارتفعت مآذنها سامقة فى أكناف الارض ، وتجاوبت الاصداء بأذانها فى آغاق السماء .

ان الذين يحاولون توهين العزائم ويخافون من مغارم العزة والسيادة ويستطيبون الذلة والدنية ليسوا من هذه الأمة في شيء ، وقد ابتليت بأمثالهم من الخوالف والمعوقين ، والحراص على الحياة ، ففضحته ونبذتهم ، ومضت في طريقها اليي قدرها المنتصر .

وقد ندد الله بأولئك المعوق ين الانهزاميين الذين ظهروا في عهد الرسالة فقال سبحانه: «قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين الأخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس الاقليلا. أشحة عليكم فاذا جاء الخصوف رأيتهم ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله يميرا »أعمالهم وكان ذلك على الله يميرا »

كما أشاد الحق تبارك وتعالى بثبات أقوياء الايمان ، وأصحاب العزائم الصادقة أمام الاهلوال والمخاوف ، فقال جل شأنه : « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » .

أن الهجرة النبوية التي يحتفل العالم الاسلامي بذكراها مع مطلع

العام التعتبر أكبر معام من معالم التاريخ يضىء للمجاهدين طريقهم ، ويثبت أقدامهم على درب الكفاح والنضال ، ويلوح لهم من خلال حجب الظلام الكثيف بالفجر الصادق . . فجر الحرية الذي لا يبصره الا أولو الايمان المتين والعزم الحديد .

وما كان هذا الحدث التاريخي الفريد يبلغ هذا المدى من الخلود ، ويحقق ما حققه من انتصلارات وأمجاد باقية على وجه الدهر اللي يوم الدين لولا ما سبقه من ألوان الشدائد والمحن التي مرت بالرسول وصحبه المهاجرين خلال ثلاث عشرة سنة . كانت تربية واعدادا للجولة التالية ، واستعدادا للصراع العنيف الحاد الذي وقع بعد الهجرة .

لقد بلغت الشدة على المؤمنيين منتهاها قبل هجرة النصر ، وكان أعظم الناس سياسة وأشدهم كياسة يتوقع للدعوة الفشل ، وللمؤمنين بها الهزيمة ، وما كان يدور بخلد مخلوق مهما أوتى من فسحة الأمل ، وسعة الخيال أن هؤلاء العزل الذين نفضت الدنيا يدها منهم سيصبحون عما قريب سادة العالم وأسراء الارض ، وكيف يسودون وينتصرون وهم لا يملكون شبيئا قط من أسباب النصر المادية ، لا مال ولا رجال ولا سلاح ، ولا حكم ، ولا قوة تناصرهم ولا مجتمع يساندهم ، ولكن القيادة النبوية كانت فوق المحن والارزاء ، غوق الشدائد والانتلاء ، كان الايمان أصدق من السياسة وأعظم من الكياسة ، كان الحق فوق المال والرجال والسلاح ، كان الأمل في عون الله ونصر الله عون الله علا قلب الريسول صلى الله عليه وسلم ، غيقف من أصحابه يداوى جسراح نفوسهم ، ويربط على قلوبهسم ، ويخفف عنهم ما يلقون من عنست واضطهاد ، ويبشرهم بنصر مسؤزر وفتح عظيم •

روى البخارى عن قيس قال : سمعت خبابا يقول : أتيت الندى ــ صلى الله عليه وسيام - وهو متوسد ببرده ، وهو في ظل الكعبة \_ وقد لقينا من المشركين شدة \_ فقلت : ألا تدعو الله ؟ فقعد وهـو محمر الموجه فقال: « قد كان من كان قبلكم لتمشيط بأمشياط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه ... ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه ٠٠ وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله عز وحل والذئب على غنمــه ولكنكم تستعجلون » -

ترى ماذا كان يمكن أن يحدث لو اهتز الايمان في قلوب المؤمنين في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة تحت تأثير الضغطوط والمؤثرات المجائرة ؟

ماذا كان يمكن أن يحدث لو نظر هؤلاء الى ميزان القوى وهو مصع الاعداء ؟

ماذا يكون لو نظر هـؤلاء الى الرأى العالمي وهو في هذا الحـين كافر ؟

لو كان لهذا كله حساب ووزن في نفوس المؤمنين لنفد صبرهم، وانهارت عزائمهم وخمدت دعوتهم ، وكان ما لا يمكن أن يكون الا في خيال من أغندتهم وقلوبهم هواء ، لأن الايمان بالحق حين يتخلف ل في قلوب أصحابه يتبدد الأمل وتخور العزائم ويوقع صك الاستسلام والهزيمة ، أما حين يقوى الايمان غانه يملا القلب بالأمل في الوصول الى الحق المفقود ، ويساند هذا الأمل المسعى الجاد لبلوغه ، واحتمال التضحيات والمغارم في سبيله .

ان الهجرة النبوية التى نحتفال بذكراها اليوم لو استعرضنا ما سبقها من شدة وبلاء ، وما صاحبها من كيد ومكر ، وما أعقبها من تكتل جبهات الكفر ، وتألب معسكرات البغى ، ثم ما كان من أثر العقيدة في الصمود للبلاء ، واحباط الكيد والمؤر ، والوقوف في وجه القوى الغاشمة ، لو وعينا هذا كله ، واجتزنا مرحلة الوعى الى مرحلة الوعى الى مرحلة وملأنا الفجاج المؤدية اليه بالجيوش الزاحفة المؤمنة ، وتحقق لنا ما وعد نصر المؤمنين : « وكان حقا علينا نصر المؤمنين »

أيها العام الهجرى : باسم الله نستقبلك ، وباسم الله نرجو أن تكون خيرا من سلفك وأن تصبح أيامك صفحات عز ونصر للمسلمين .

> مِيُواماً لَسِلِي مدير ادارة الدعوة والارشاد



# في من الإنسانين

للركور: على عبرالمنعم عبدالحميد المسلمية المستشار الثقافي لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال:

((كأنى أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه • وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (( اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون)) رواه الامام مسلم •

ا — فى ظواهر الوجود ، وسا يبدو منه محسا ، وما يدرك واقعا ، مغارقات تثير العجب ، ولا تخضع ليزان ثابت ولا تدخل تحت تصنيف علمى لا يقبل النقض ، وقد تكون المعميات وان حاول ناس بحثها وتعميقالقول فيها فهم على أدنى درجات الادراك لم يتفقوا على استنتاج ماهيتها ولا مدى فعاليتها لو اخذت كما بدت ، فكثير ممن سما ادراكهم ، وتوطدت بمدبر الكون صلاتهم ، بدوا في مسوح العازفين عن مهاوى العامة ومنازل الدون ، وللعامة والدون تفسير خاص فى عرفهم لم

يستقوه من مظهر مادى بل قديكون هذا المظهر في شرعتهم دون الدون ويرون بالحياة مرور النسائم المنعشة ويلتقون بالاحياء التقاء النمير الصافى الزلال بعابر الصحراء الفاقد حبالته وأسطان بئره ، يبذلون دائما ولا يبسطون أيديهم طالبين أبدا مهما وقد كانوا ضياء دياجيسير النفس وقد كانوا ضياء دياجيسير النفس المتسعبة ، وحلالى عقدهاالمستعصية المشلوة ، وحلالى عقدهاالمستعصية عليهم ، وتجريده كل سلاح لحربهم واعداده ما استطاع لازاحتهم من طريقه ، زاعما ان ما يفعل هيو

الاجدى نفعا على الانسانية . ولو أدرك أو حاول ولم يصمه ما أصمه للوى عنان مطيته نحـوهم ، وكبح جماح أدهمه للاقتراب منهم ولمسا تركهم يرددون مقالة اتسمت بهسا طرائقهم ، وتناقلتها الأعصر عنهم : (( رب أغفر لقومي فانهم لا يعلمون )) ٢ \_ من دراسة واقع عاشـــه من دلفوا الى بواطن آلامـــور ، ورأوا بعين الحقيقة ماهية الاشبياء كما يجب أن تكون وكما يصح أن تؤخذ ، وأيقنوا أن لا خلود لمخلوق ، ولا بقاء لعالم ، وبدت لبصائرهم التي لم يصبها العمى ان وراء الأكمـــة ما وراءها ، فلكل كائن نهاية ، وله من ايجاده غاية . هؤلاء آمنوا بحقهم غى الذي أعد بعد هذه الرحـــلة الزائلة فأعدوا أنفسهم للسير على نهج غیر ذی عوج وان ظهر لبادی الرأى أنه خروج على طبيعة البشر، فكان في فعلهم خلودهم اوفي سلوكهم بقاؤهم ، واستعصى على الزمان الذي لا يرحم ان يعفى أثارهم ، بل طأطأ الرأس اجلالا لهم ومضى يسجل فى اضبارة أخبارهم نماذج انسانية رائعة وحقائق الهية ظهررت في أقوالهم ونفذوها في فعالهم ، فهدا رجل يضر بماله ويؤذى دنيــاه ، ويعطى ما لم يطلب منه ظاهـــرا خضوعا لايمانه وعرفانا بما يدخر له فى غده : قال جرير بن عبد الله

## رضى الله عنه : (( بايعت النبيصلي اللهعليه وسلم على النصح لكلمسلم))

وقد روى الحافظ أبو القاسسسم الطبراني مكرمة من أخلاق هسذا الصحابي وحرصه على الوفاء بما عاهد عليه رسول الله صلى اللهعليه وسلم ولو نال ذلك من ماله والمال عدل النفس سروى الطبراني أن جريرا هذا كان على جانب من الشراء وقد أمر مولاه يوما أن يؤم السوق

ليشترى له فرسا ، فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم وجاء بالفرس وصاحبه الى جرير لينقده الثمن فقال جرير لصاحب الفرس : (فرسك خير من ثلاثمائة درهم !! أتبيعه بأربعمائة درهم ؟ )) قال : ذلك اليك يا أبا عبد الله ، فقال : (فرسك خير من ذلك !! \_ اتبيعه بخمسمائة درهم ؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائسة وصاحبه يرضى ، وجرير يقسول : ((فرسك خير )) الى ان بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه بها ، فقيل له فيذلك، درهم فاشتراه بها ، فقيل له فيذلك، على الله عليه وسلم على النصح

٣ ـ ابتعد الموجه الاسلامي عن المسرح الحقيقي الذي كان يجب أن يلعب عليه دوره ، واختفى وراء الكواليس يقوم بدور لم يندب لــه وليس هو الوضع الطبيعي لــــه ولأضرابه ، ولنعد مستعرضين بعض وقائع الزمان الذي مرر من قبل حيث نرى القدوة هو من بيـــده السلطة ، ومن له الامر والنهى ،وان الاسلام ليس قبوعا في صومعة ،ولا حدیثا عابرا یتلاشی مع الریح ، ولا كتابا ينمق ثم يوضيع على الرف لا تحس به الا الأرضة محاولة نيــل غذائها من أوراقه وشرابها منمداده، تعال معى الى القمة قمة الاسلام رواده الاول: هذا أبو بكر رضى الله عنه كان يعمل قبل خلافته تاجرا ، غما أفضت اليه الخلافة أخذ يغدو ويروح الى السوق ليحصل على طعامه وطعام أسرته ولولا حمل المسلمين له على التفرغ المورهم ما تــرك التجارة أبدا ، وكان يوزع ما يصل الى يده من حصيلة بيت المال بين المسلمين جميعا لا يفرق في ذلك بين أحد منهم ، وقد قيل له يوما : لتقدم أهل السبق على قدر منازلهم ، فكان جوابه رضى الله عنه: انسا أسلموا لله ، فوجب أجرهم عليه يوفيهم ذلك فى الآخرة وانما الدار الدنيا بلاغ .

وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقوم بحدمة عجوز أخنى الدهر عليها فأفقدها المال والولد وسلبها نور العين حتى اصبحت اللقمة الى فيها ، وكثيرا ما جاء اليها فوجد غيره قد سبقه اليها قائما بكل حاجياتها ، فتربص يوما مستخفيا ليعلم من هو ؟ فاذا هو أبو بكر رضى ليعلم من هو ؟ فاذا هو أبو بكر رضى ما سابقناك الى خير الا وسبقتنا اليه وأبو بكر يومئذ خليفة رسول الله عليه وسلم ،

وهذا على بي أبي طالب كرمالله وجهه يذهب الى تاجر ليشترى منسه ثوبا فيستصحب معه غلامه وبعد أن يشترى ثوبين متماثلين يقول لغلامه : اختر أيهما شئت فيأخذ الغلام أحدهما ويلبس سيدنا على الآخر منهما . . وهكذا كان الموجه هو من يسمع له ويطاع قوله فلما مضى الزمان الذي استضاء بنور النبوة ، وأظلته هداية الرسالة الباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حملة الشريعة بالدخول في المجتمعات وغي قمتها مجالس الخلفاء يولونهم النصح ويتحملون في سبيل ذلك كل أنواع الابتلاء ضربا واضطهادا وقتلا أحيانا، دخل يوما مالك بن أنس وابن طاوس على أبى جعفر المنصور وبين يسديه أنطاع قد بسطت وجلادون بأيديهم السيوف يضربون الاعناق فأومأاليهما بالجلوس ، فجلسا ، فأطرق زمنا طويلا ، ثم رفع رأسه والتفت الى ابن طاوس وقال حدثني عن أبيكقال:

سمعت أبى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أن أشسد الناس عذابا يوم القيامة رجسل أشركه الله في ملكه فأدخل عليسه الجور في حكمه )) فأمسك أبو جعفر

ساعة . يقول مالك ، فاسود مابيننا وبينه وأمسكت ثيابي مخافة أن ينالها شيء من دم ابن طاوس ، ثم قال أبو جعفر : يا ابن طاوس : ناولني هذه الدواة ، غامسك عنه ، فقال : ما يمنعك أن تناولنيها 6 قال: أخاف أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فيها ، فلما سمع ذلك قال : قصوما عنى ، فقال ابن طاوس : ذلك ماكنا نبغى ، قال مالك : فما زلت اعرف لابن طاويس فضله منذ ذلك البومين ودار الفلك وهو دائب في سيسيره لا يتوقف وقسا الخليفة وخاف الموجه الاسلامي أن يغشى مجلسه ناصحا أو موجها ، فغاب عن ذلك المجلس الناصح الامين وولج اليه المنافق الاثيم 6 ونشأ مجلس آخر لواحسن استغلاله في تلك الاعصر دون مهابة ولا وحل لأدى الرسالة وأغنى اولكن مادت به الارض وساخت قوائمه فيها وأصبح ظلالا خفيفة وعادة لا عقيدة، غالتوى الامر وضاعت الفائدة المرجوة وانحسرت قوة الاسلام عن البيت واختفت من الشمارع ، وومضت في بعض دور التثقيف ، واخيرا عصفت بها الريح الهوج ، فأرزت الى الزوايا كما تأزر الحية الى جحرها منتظرة من يتحمل الضرب والموت في سبيلها وهو يقول: « اللهم اغفر لقـومي غانهم لا يعلمون » .

٤ - يعود معذب القلب فيتساءل:
 أحقا استدار الزمان واشرف على
 نهايته ، أم أن الطريق لا زال طويلا

قد غيبت الخيرات وأظهرت السيئات غهذا حديث عاقل ينقد أمة عاش فيها منذ آلاف السنين ومن بعده تطورت الامور وتبدلت من شر الى خير ومن خير الى شر وتلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تسديلا ، والضمان لبقاء الخير وانتشـــار المعروف هو ضمان الحرية الواسعة في السمى صورها لكل كلمة حق ، ولكل قائل بها ، ومعاونة مروجيها، مع الاخذ برفق اولئك المتمردين على الحقائق الجاهلين بنتائج ما اليسه يسعون وما فيه يعمهون ، وتبصيرهم بالحقيقة النافعة المفيدة ، والاختد بيدهم الى دار السلام ونور الاسلام غى رفق وهوادة ، وان لله رجالًا \_ وانلم يعرفوا \_ عندينه يكافحون وهم في كل مكان بالحق قائمون وعلى شرعة رسوله سائرون ، وان بلدا تنمو فيه الحرية لا بد وان ينمو فيه الخير ، وينجاب عنه الظلم ، ولما كان الضغط يولد الانفجار ، واعتمال المواد المتعاكسة في بطن الارض ينتج الزلازل والبراكين ، وربما ثارت الطبيعة على البشر غابتلعتهم الارض أو أغرقتهم بمائها ، أو أخذتهم ريسح صرصر عاتية ، أقوال تضرب للعبرة ليتذكر من يتذكر ، وليتوى على دعوة الحق القائمون بها وليقولوا في هدوء لخالفيهم وقائليهم : (( رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون )) •

الى تلك النهاية ، وهــل تغــير الاحوال ، واستنواق الجمل ، وخلاء الجو يشير الى أن عودة الخير غـير ممكنة والجواب الصراح: كلا ثمكلا: غلو انك عدت الى قرون قبل ميلد المسيح عليه وعلى نبينا أغضــــل الصلاة وأزكى السلام لوجدت بيبديا الفيلسوف يقول في كتابه العظيم . ( كليلة ودمنة ) على لسان (برزويه ) ( أنا قد نرى الزمان مديرا بكل مكان حتى كان أمور الصدق قد نزعت من الناس فأصبح ما كان عزيزا فقده مفقودا ، وموجودا ما كان ضائرا وجوده ، وكأن المخير اصبح ذابا والشر ناضرا ، وكأن الفهم قد زالت سيله ، وكأن الحق قصد ولى كبرا وأقبل الباطل من بعده ، وكأن اتباع الهوى واضاعة الحكم اصبحبالحكام موكلا ، واصبح المظلوم بالحيف مقرا ، والظالم بنفسه مستطيلا ، وكال الحرص اصبح فاغرا فاه من كــل جهة ، يتلقف ما قرب منه وما بعد، وكأن الرضا اصبح مجهولا ، وكأن الاخيار يريدون بطن الارض نـزولا وكأن الاشر اريقصدون السماءصعودا فأصبحت المروءة مقذوفا بها من أعلى شرف الى أسفل درك ، وأصبحت الدناءة ممكنة « بتشديد الكـــاف المكسورة » واصبح السلطان منتقلا من أهل الفضل الى أهل النقص ، وكأن أم دفر مسرورة جذلة تقــول :



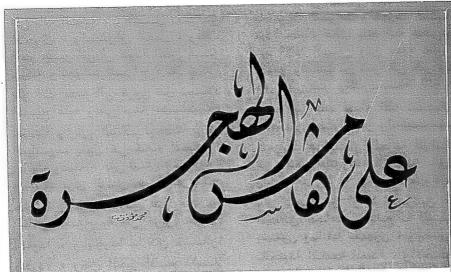

# للشيخ أحم كحسل لباقوري

لم تكن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يثرب من بلد الله الحرام هربانا من عداوة ولا رحمة بضيعيف ، ولا ايثارا لحياة وادعة ناعمة يعبد المسلم غيها ربه عبادة الصوفى الذى استلان خشونة الضيم فأصبح يجد فى عبادته هذه من اللذاذة ما يجده الشباب فى ريعان شبابه وقد واتته وطأة العيش وأحاطت به أطايب المتارف ، وتهيأت له أسباب النعيم .

ولكن هجرته صلى الله عليه وسلم كانت من أجل اقامة دولة المتين أول دولة للاسلام في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وهذه الدولة التى أقامتها الهجرة النبوية الشريفة هى التى أخرجت الانسانية كلها من الظلمات الى النور ، ومن تسلط الهوى الى رشد العقل ، ومن عبودية البشر الى عبودية الله رب العالمين ، ثم هى الدولة التى تقوم شامخة فى دنيا النظريات كما قامت شامخة فى دنيا الواقع حينا من الدهر على أصول من الحق والعدل ينكر الشمس فى رائعة النهار من ينكرها أو يتنكر لها .

ومن هذه الأصول التى قامت عليها هذه الدولة ، وتقوم عليها كل دولة خليقة بالانتساب الى الاسلام « الحرية » « العدالة » « العلم » القوة والسلام » .

"العلم "العلم المحرية الناس مبدأ أو مذهبا احترم الحرية فأما الحرية ، فلا يعرف الناس مبدأ أو مذهبا احترم الحرية ورغع من قدرها كما يعرفون ذلك في الاسلام الذي جاء به محمد رسول الله ، شرفا للعروبية ورحمة للانسانية . ذلك أن الباب الذي يدخل منه الناس الى الاسلام ليس الا تلك الكلمة الشريفة « لا اله الا الله » . ا

وربما كان الفنا لهذه الكلمة وتكرارنا اياها قد صرفنا عما ينبغى من التدبر الواجب لها فان الف الشيء موجب للغفلة عما ينطوى عليه من معان جليلة لولا هذا الالف لكانت هذه المعانى ملء الأسماع والأبصار . والمعنى لهذا الشيعار الاسلامي الذي لا سبيل للاسلام الا من طريقه هو أنه لا موجود يستحق الخضوع له والتذلل بين يديه الا الله رب العالمين ، الذي اعطى النعمة ومنح الخير وسخر للانسان ما في السموات وما في الارض ينتفع به حيث شاء متى شاء . فالا قرار بهذه الكلمة واعتقاد معناها وتحقق المسلم بها هو أسمى ما تتطلع اليه حرية الأحرار .

وعن فقه أسلاغنا لمعنى هذه الكلمة وحرصهم على تحقيق معناها نبذوا العنصرية وكانوا في مجتمعهم سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى ، فكان أمير المؤمنين عمر حين يرى بلالا الحبشى مقبلا عليه يرحب به قائلا له مرحبا بسيدنا ومولى سيدنا . وعن هذا الفقه نفسه حرج بلال هذا مع أخيه الى قوم من بنى ليث يخطب اليهم من نسائهم لنفسه ولأخيه ، فلما بلغ ندى القوم . قال : أنا بلال وهذا أخى . كنا ضالين فهدانا الله ، وكنا غقيرين فأغنانا الله ، فان تروجونا فالحمد لله ، وان تردونا فالمستعان الله ، فلما سمع القوم . قالوا نعم وكرامة وزوجوهما .

وأما العناية بالعدالة في مجتمع السلمين غانها تأخذ صورا

أولاها \_\_ العدالة في الحكم للناس أو عليهم « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناسس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا » والمسلم لايجوز له ولا يجمل به ملتزما حدود ربه أن يحكم هواه أو يستجيب لنزواته وشبهواته واثراته في التعامل مع الناس « ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ٠٠ » . فاذا جاوز المسلم العدل في هذا الاطار الى تلمس العدل في

اطار الاقتصاد والمال وجد القرآن يقرر أن المال مال الله عند الناس ، وأن الذي لا مال عنده له حق معلوم يقتضيه ممن له مال ، وعلى الدولة أن تأخذه من الأغنياء لترده على الفقراء بسلطان الله وقوة الدولة مع غارق واحد ينبغى أن يلاحظه المسلم في هذا المجال الاقتصادى ان الاسلام لا يثير طبقة على طبقة ولا يستنبت الأحقاد أو يستغلها ضد اصحاب المال ممن لا مال لهم ، فالجميع اخوة والجميع يجب أن يكونوا خاضعين لاحكام الله .

وأما العلم غاننا لا نعرف دينا حرض على تحصيله كما نعرف ذلك للاسلام سواء في ذلك ما يسمى العلوم الانسانية وما يسمى العلوم المعملية ، ومن الأول الاشارة بقول الله « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولو الالباب » .

والى العلوم المعملية من الجماد والنبات والحيوان يشير قول الله تعالى « الم تر أن الله أنزل من السيماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سيود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور » .

فليس يسمع المتأمل لكتاب الله متدبرا له على بصيرة أن يتغاضى عن تذييل الآية الشريفة بخشية العلماء لله أو توقيره تعالى لأهل العلم غان العلم فى هذه الآية ليس من العلوم التى تسمى علوما انسانية بل هو علم طبقات الارض ، وعلم الحيوان ، وعلم النبات وليس فى دين أو مذهب سبق القرآن تكريم للعلم والعلماء بمثل هذه الصورة التى ذكرتها الآية الكريمة .

وأما القوة غما أكثر ما يجد المسلم تحريض الاسلام على اعداد القوة وتوغيرها للدغاع عن الحرمات وصيانة المقدسات مع غرق جليل هو أن القوة غى الاسلام للتخويف والارهاب ، وليست للتخريب والتدمير على ما يقول تعالى « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » .

واما السلام فحسب أهل العلم من ذلك أن يعرفوا أن المادة اللغوية التى يتكون منها السلام هى المادة اللغوية نفسها التى يتكون منها الاسلام .

ان الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة لا ينبغى أن يكون تولا يردد يتشدق به متشدق أو يتفاصح متفاصح وانها ينبغى أن يكون هذا الحديث منطويا على ما يذكر المسلمين بأمجادهم ويستحث هممهم الى الاعتزاز بها حتى لا يفنوا في شرق أو غرب لأنهم أعظم وأجل عند الله وعند أنفسهم وعند الناس من أن يكونوا خاضعين الالسطان واحد هو سلطان رب العالمين .

# علاياليالي

# للدكنور: محد الرحمل بيمار الأمين العام الجمع البحوث الاسلامية - الأزهر

يجىء هلال المحرم من كل عام ، ومع شعاعه الغضى يذكسر المسلمون ساعة الشدة والعسر ، ساعة النضال والنصر والانلات من الاسر ، تلك الساعة التى بلغ غيها الشرك غايته فى ايذاء المسلمين وايذاء الرسول الأمين ، الذى خرج بأمر ربه غرارا الى الله بدينه ،وكتابه، ولحاقا بالمهاجرين قبله من أصحابه ، انها لحظات حاسمة فى تساريخ الدعوة المجمدية وفى عمر الانسانية ، حددت المسار ، وأقالت العثار ومضت بالدعوة الى الغاية المرجوة وان ملامح النصر فيهسا كانت شعاعا كشعاع هلال المحرم فضى اللون ، هادىء المسافحة تراه العين ولا يضيرها ، يبصرها ولا تعشى به .

أن ساعات الشدة هي محك الرجال .

ولقد كانت الهجرة شدة ظهرت غيها رجولة محمد عليه السلام ،وتجلت أصالته ، غما ضعف وما استكان وما لان ، ومضى ينفذ أمر ربه تحف به الملائكة ، وتسعده عناية الله .

حدث ابن اسحاق قال :

« ان مدة ما أخفى محمد صلى الله عليه وسلم أمره بعسد نزول « يأيها المدثر » ثلاث سنوات نكان من أسلم أذا أراد الصلاة يستذهب الن بعض الشعاب يستخفى بصلاته من المشركين .

وكان استخفاء النبى عليه السلام في دار الأرقم المخزومي وهي المعروفة الآن بدار الخيزران عند الصفا على ما تقرره كتب السيرة .

وحين جاء الامر الآلهى « فاصدع بها تؤمر وأعرض عن المشركين اللهر الآلهى الآخر « وانذر عشيرتك الآقربين واخفض جناحك لمن البومن المؤمنين » جمع النبى عليه السلام قومه وخطبهم وكان محسا قال : « ان الرائد لا يكذب أهله ، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم ، والله الذي لا اله الا هو اني لرسول الله اليكم خاصة والى الناس كافة ، والله لتموتن كما تنامون ا ولتبعثن كما تستيقظون ، ولتحاسبن بما تعملون ، ولتجزون بالاحسان احسانا

وبالسوء سوءا ، وانها لجنة أبدا أو النار أبدا ، والله يا بنى عبد المطلب ما أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، انى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخسرة .

وكان لهذه الكلمات التى قرعت آذانهم صدى عميق فى نفوسهم .. ان الرجل أمين بينهم ، الفوا فيه الامانة ، وعرفوا فيه الصدق ، وسرعان ما انفجر أتون الحقد فى نفس أبى لهب ، وعلى لسانه ، فقسال موجها خطابه الى النبى عليه السلام : « تبا لك الهذا جمعتنا » ؟ وتولى ربك الرد فى أبلغ عبارة « تبت يدا أبى لهب وتب - ما أغنى عنه ماله وما كسب » الح السورة -

وتحدث أبا لهب نفسه بأن ماضى محمد ، وما الفه الناس منه ، أو عرفوه عنه يوشك أن ينشر مبادئه ، وأن يجلب اليه المزيد من الانصار، فيلتفت وكله خيفة من محمد ويقول « يابنى عبد المطلب هذه والله السوأة خدوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم ، قان اسلمتموه حينئنذ ذللتم وأن منعتموه قتلتم » .

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الألسن العادية والعقول الغاوية والنفوس الماقدة تنال من النبى الكريم وتتعرض له بالايذاء والكيد والاعسراض والمسسد .

واشتد الايذاء على المسلمين غاذن النبى صلى الله عليه وسلم الأصحابه في الهجرة غخرج الناس ارسالا متتابعين . واشتد البللاء على الباقين من المستضعفين ومحمد صلوات الله عليه وسلامه يقلب نظره في الكون ضراعة الى ربه ، وربطا لتصرفاته في الارض بارشاد السماء وكانه يقول : رب أمرتنى بالبلاغ وبلغت ، وأمرتنى بالجهر بدعوتى نصدعت ، وها هم أولاء أصحابي الذين آمنوا بك وبي يصيبهم ما ترى من قسوة العذاب ، وجفوة الطباع ، وخشونة الايام ، وهم يصبرون ، ولك يضرعون ، ومنك ينتظرون العفو والعافية .

وبقى محمد عليه السلام ينتظر الاذن بالهجرة وتخلف معه صاحبه أبو بكر ، وابن عهه على بن أبى طالب ، ومن كان مستضعفا محبوسا عند قريش .

وكثيرا ما كان أبو بكر يستأذن رسول الله فى الهجرة الى المدينة فيقول له : لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا . . ورجا أبو بكر أن يكون الصاحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد حقق الله رجاء أبى بكر ، ونزل الوحى كفيوط الفضة فى هلال المحرم يكشف ظلمات القوم ، ويفضح نواياهم . أن قريشا تبيت لقتل محمد مخافة أن يهاجر الى المدينة فيكون هو وقومه وأتباعه قذى فى عيونهم ، وشجى فى حلوقهم، وخطرا على تجاراتهم مع الشمام .

وأوحى ربك اليه أن هاجر ...

هذهب الى الصديق فى بيته وأخبره بأن الله قد أذن له فى الهجرة وانفرجت أسارير الصديق وطلب على التو أن يصحبه فى رحلته فأجيب الى طلبته .

ولست هنا بصدد الحديث عن القصة سردا لتاريخها . مان الدنيا جميعا على امتداد العصور وكر الدهور تعرف كل شيء وتعى الصفحات الوضاءة مى حادث الهجرة .

ان الهجرة لم تكن مغامرة في سبيل الحق والعقيدة والايمان فحسب ، بل كانت اكثر من ذلك وفاء للمبدأ ، واخلاصا للرسالة ، وفداء من أجلها، وتضحية في سبيلها ، وما كان محمد عليه الصلاة والسلام وصاحب يشكان ادنى شك في أن قريشا ستتبعهما بشرها في محاولة لضسرب الدعوة الاسلامية والقضاء على الدين الجديد -

وسلك محمد عليه السلام ومعه صاحبه طرقا غير مألوفة اومسالك غير مأنوسة الشجع ما يكون اواحكم ما يكون اوفى الجنوب بعيدا عن اعين الرقباء قبعا في غار ثور اوكان المفروض ان يتجها نحو اليمين اوابن أبي طالب في فراش المصطفى عليه السلام يتسجى ببرده الحضرمي الاخضر لايهام الشرك أنه نائم اوليؤدى عنه ودائع الناس التي أمنوه عليه سيا .

ومضت الرحلة الى غايتها تجوب القفار على نحو ما سردت كتب السيرة 6 واستقبل محمد وصاحبه في المدينة استقبالا أصبح حديث الدنيا 6 عوضه أساه ولوعته حين قال . وهو يلتفت الى مكة :

« الله يعلم انك أحب بقاع الارض الى ، ولولا أن قومك أخرجوني

منك ما خرجت » .

ولم تنقطع عن الرحلة أخبار الدنيا فقد كان عبد الله بن أبى بكسر يسمع الأخبار نهارا ويقصها عليهما ليلا ، وعامر بن فهيرة مسولى الصديق يعفى آثار الاقدام بما يرعى من أغنام ، ولا يعرف أحد غسير عائشة وأسماء بنتى الصديق أنباء أخطر رحلة ، وأعز رجلين على الله والناس .

ومع تمادى الشرك في الكيد والمكر والتبييت فان الله أقوى تدبيرا

ُ« واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر والله والله خير الماكرين »

« الا تنصروه فقد نصره الله » .

ولشد مادهش الشرك لوصول الموكب الأسنى الى يثرب واستقباله الضخم بالحب والتضحية .

وفى يثرب بدأ الرسول يضع الاسس التوية لبناء الدولة الجديدة ، فبنى المسجد ليكون مقرا الدعوته ، ومنطلقا لكل تنظيمات دولته ففكر عليه الصلاة والسلام لذلك في كفالة حرية العقيدة لاهل يثرب جميعا ، وآخى بين المهاجرين والانصار ، وعقد مع اليهود معاهدة وتم له الامر في يسر ورفق ومحبة واعزاز ، واخذ يرسل السرايا الصغيرة لمناوأة الاعداء، ولتدريب رجاله من حين لآخر على وسائل الهجروم ، والدفاع ، حتى يضمن رفع مستواهم العسكرى ، والارتقاء بكفائتهم التدريبية ، تمهيدا للمعارك الفاصلة التي سيخوضها مع أعدائه ، مما برهن بصدق ويقين على أن هذا النبي الأمي كان يتلقى عن ربه خطط كفاحه ، وكان يستهدى العناية الالهية في أهم معاركه ، وكان يحسن ما يسمى في علوم الحرب: التكتيك والاستزاتيجية ، وما يسمى بالفدائية والاستخبارات وتعميدة

### بين ماضينا وحاضرنا:

فما أحرى شباب الأمة ، وقادتها ، وجندها ، ورجالها ، ونساءها ، أن يتأسوا بالهجرة ، ودور أبى بكر في وفائه ، وعلى في شجاعته وبلائه ، وبعبد الله بن أبى بكر في دهائه ، وعامر بن فهيرة في كتمانه ، وعائشة وأسماء في ثباتهما ، أن عدو الاسلام لا ينام وما أشبه الليلة بالبارحة ، فالعيون التي راقبت محمدا عليه الصلاة والسلام وبيتت له هي نفسها العيون التي تكيد لاتباع محمد في هذا الزمان ، وهي نفسها التي تشرد المواطنين وترغمهم على الهجرة .

ان محمدا عليه السلام بهجرته الى المدينة قد غتح الطريق لآغاقجديدة نحو حياة مستقرة ، وضع عليه الصلاة والسلام بنفسه اساسها بخطته المحكمة وتدبيره الواعى .

غمامن هجرة الا وسببت مشكلات اقتصادية ، واجتماعية ، وسكنية ، ولقد تجلت الحكمة والحزم في ادارة شئون أولئك وهؤلاء بما يضمن للجميع استقرارا وانتاجا في جو المدينة التي استقروا بها ، وتغلبوا على صسمايها .

ملقد انصرف الى التجارة من كانوا يشمستغلون بها ، وانصرف الى الزراعة مى أرض الانصار بالمزارعة من لم يكونوا على دراية بالتجارة ، ومنهم أبو بكر وعمر وعلى وأسرهم .

ولئن كان غير هؤلاء وأولئك يلقون من الحياة عسرا وقسرا ورهقا وعنتا الا انهم لم يقبلوا أن يعيشوا عالمة على غيرهم ، مجهدوا ، وكدوا ، في العمل شعورا باللذة وكسبا للقوت من عرق الجبين .

وكان هناك جماعة وغدوا على الدينة واسلموا ، احنت الايسام ظهورهم ونال الزمن منهم ، فأصبحوا في متربة ومسغبة ، دون ملجسا بلوذون به او سكن يقيمون فيه ، وهؤلاء أفرد لهم النبى الاجتماعي العظيم صلوات الله وسلامه عليه صفة في المسجد ، وأجرى عليهم الأرزاق مما تتاه الله للمسلمين من المهاجرين والانصار ، وتلك عبقرية كبرى في زمان لم يكن يعرف تنظيمات الحضارة .

أن مجتمع المدينة على عهد محمد صلى الله عليه وسلم كان مجتمع الوحدة والاخاء وهي حجر الاساس في كل نهضة ، وسلاح الدفاع ضد كل عسدو .

ولأمر ما كان في خطبته عليه السلام الاولى لاهل المدينة .

« من استطاع أن يقى وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل ا ومن لم يجد فكلمة طيبة فان بها تجزى الحسنة بعشر امثالها » ..

وفي خُطبته عليه الصلاة والسلام الثانية .

« اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، واتقوا الله حسق تقساته ، واصدقوا الله صالح ما تقولون ، وتحابوا بروح الله بينكم ، ان الله يغضب أن ينكث عهده ■ .

تلك ومضات من هدى الهجرة النبوية ، وهذا هو طريقها المرسوم، فليست الهجرة قصة تروى ، أو احداثا يتسلى بها ، أو مجدا يفاخر به الوائما هى قبل كل شىء وبعد كل شىء عرق وكفاح ، وتضحية وفداء المناك والحاء ، واستعذاب للموت من أجل المبدأ ، وطلب للنصرر والمناب النصرة وللخاود بأغلى أثمان المخلود .



السلام حديث اليوم في الشرق والغرب تتناوله اقلام المفكرين والأدباء والسياسيين في أعهدة الصحف اليومية والاسبوعية على المعالجسونه في أبحاث مفردة مستفيضة .

وتهتم بالسلام في هذه الايام الدول الكبرى والصغرى ، ويغلب على الظن ان هذا الاهتمام هو لدى البعض منها بنسبة ما لها من مصلحة ولذلك فان خوضهم فيهاتى بأساليب منوعة ، فمنهم من يعقد له الوتبات المختلفة هنا وهناك يدعون اليها مختلف الجهات العلية والدينية والنكرية والسياسية ، وكثيرا ما يخفى البعض منهم ورااً ذلك بالتهاسية .

ومنهم من يتحرك لذلك ويستخدم طاقاتها كلها تكريا وداديا وعبيكريات

مقدما على ذلك نشر قرارات وبيانات يخرج بها على الشعوب لابسا مسوح الرهبان ومدافعا عن السلام وداعيا اليه ومبررا تحسركه بأنه للسلام وحده ، ولصلحة الشعوب المتخلفة ، ودون أن يكون له مأرب آخر . والله يعلم وهو يعلم وأذكياء الناس يعلمون أنه براء مما يقول ، وأن مفهوم السلام لديه هو الاعتداء على أمن البلاد المتخلفة واستغلال ثرواتها وخاماتها ثم المحاولات الواضحة لايجاد التسوازن في المناطق عن طريق الضغط على هذه البلاد او تلك لتسير في ركب

ولقد كان لنا نصيب في المساهبة في عقد بعض هذه المؤتبرات على اختلاف الداعين اليها وتباعد مبادئهم الاجتماعية ومناهجهم السياسية ولا يساورنا الشك لحظة في أنه كانت تتخللها نوايا صادقة ونشاطات مخلصة وجهود بارة وبيد أنه تبين لنا من خلال الاجتماعات ومناقشات المدعوين اليها والمشرفين عليها أن ثمة سياسات خاصة تعمل في الخفاء في توجيه المؤتبرين وتحرص على أن يظلوا في قراراتهم وتوصياتهم ومطاليبهم وتمنياتهم ضمن اطار محدود كما ثبت لنا أيضا أن هذه المؤتبرات وأن كان ينفق عليها الملايين من الدولارات تقتصر على تحصيل مكاسب وأن كان ينفق عليها الملايين من الدولارات تقتصر على تحصيل مكاسب

وكأننا بالفالبية من هؤلاء العاملين في هذه المؤتمرات أو على رأسها كأننا بهم لا يهمهم أمر السلام في الواقع ونفس الأمر . بل أنا لنعتقد أنهم حتى ولو رغبوا فيه واهتموا وأخلصوا في القصد اليه ، لا يملكون في ذواتهم ولا في مجتمعاتهم المادة التي تمسكنهم من الوصول الى تحقيق ذلك .

ذلك أن السلام ليس شعارات تطلق ولا مقالات تدبج ، ولا أفكسارا ومناهج ترسل . كما أنه لا يكون بالمال الفزير يغدق على طابيسه والراغبين عيه والعاملين في الإجهزة المختلفة ، ولا في أسلحة قسوية من مختلف الاوزان والاحجام والطاقات الفاعلة ، تمنح الى هسسؤلاء وأولئك ، وليس بالعلم المجرد يحصل ويستوعب ويستخسدم لتحقيق منجزات وكشوفات رائعة في مختلف الحقول البشرية يفيد منها الناس أو يتضررون ، ولا بالرجال الاشداء الموهوبين ، الذين يحسنون العمل في مراكز الادارة والسياسة والاقتصاد والتوجيه حتى ولا بالانظمة التي توضع الالتريقات والقوانين التي تنشأ . نقول انها ليست بهذه الامور وحدها بل لا بد قبل ذلك من ضمان وجود الشخصية الانسانية الصالحة ، واستيعاب لمقاصد الحياة بأمانة واخلاص ، وصبر وتضحية ، واستيعاب لمقاصد الحياة وما بعدها ، التي تستطيع وحدها بالاستعانة بما مسبق أن تعمل بجد وحرص وغيرة وحماس لبناء مجتمع السسلام المنشسدود .

لقد شاء جميع المشرعين السابقين من وراء قوانينهم التى وضعوها تنظيم المجتمعات البشرية وتحديد تحركات افرادها بحيث لا يطفى منهم احد على أحد ويبقى لكل واحد منهم كامل حريته مع كامل حرية الآخرين وبحيث يضمن بالتالى الحياة الفاضلة والعيش الرغيد في ظل المحبسة والطمأنينة والسلام .

ولكنهم مع ذلك كانوا في غالب الامر يقعون في الاخطاء والمزايدات اذ يضغون على الانظمة كثيرا من هوياتهم وذاتياتهم ويصيغونها بالاسلوب الذي يكفل لهم وللمقربين منهم مصالحهم وبذلك انحرغوا عند الخط القيم الذي شاءوه لانفسهم وللناس ودفعوا بالمجتمعات لتعيش في ظل ورحمة مصالح بعض الافراد ، فاختلط الحابل بالنابل وانقلب السحر على الساحر وتصادم الناس وكانت الثورات فالحروب ، وتبخرت فكرة العدالة وهيمن على الارض مكانها الرعب والخوف بدل أن يخيم عليها الرخاء والسلام .

. . .

من اجل ذلك سبقت مشيئة الله تعالى أن لا يترك الانسان وحده فى متاهات الدنيا ومسبعاتها فأرسل الرسل وانزل معهم الكتب ليقسوم الناس بالقسط ويعيشوا بسلام . قال تعالى « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيسه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسطه بالغيب أن الله قوى عزيز »

وكان الاسلام هذا الدين الذى ارتضاه الله للناس أجمعين في قوله :

« اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسسلام
دينا . » أجل كان في أكمل ثوب وأدق صيغة وأصلحها لمعاشمهم في الدنيا
ولاعدادهم لليوم العصيب ، « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله
بقلب سليم » . ويقول تعالى « أن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وأنسه
لكتساب عزيز . لا يأتيسه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من
حكيم حميد » .

بل كان هذا الدين الذى لم يرض سبحانه وتعالى من أى كان أن يتعبده الا بواسطته فقال « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين • » ذلك أن هذا الدين هو وحده بين اديان السماء الذى استوفى كل عناصرالخير الدنيوى والاخروى ، حوى العقيدة السليمة التى تناسب الفطرة لامتيازها بالوضوح والبساطة وخلوها من التعقيد • وضم الشريعة الفراء التى ضبطت سلوك الفرد وكبحت جماحه فنظمت له علاقته مع الله بواسطة عبادات • الصلاة والصوم والزكاة والحج • ومن قبل بواسطة الايمان به وبالملائكة والكتب المنزلة والرسل واليوم الآخر والقدر ، ونظمت له علاقته مع أخيه الانسان ضسمن دائرة الاسرة أبا وأما وأخا وأختا وابنا وبنتا ، ثم المجتمع الكبير فالمجتمع دائرة الاسرة أبا وأما وأخا وأبنا وبنتا ، ثم المجتمع الكبير فالمجتمع

الاكبر ، وبنيت له في كل منها حقوقه وواجباته وحدوده وكفلت له حريته الفكرية والعقيدية والعملية والحياة الآمنة المطمئنة المكتفية في دائسرة الحكم الاسلامي الرشيد ، وبهذا الدين الاسلامي الكامل عقيدة وشريعة وسلوكا تبرز شخصية نادرة المثال هي شخصية المسلم التي يمكنها وحدها ــ لو وجدت ــ ضمان تحقيق السلام في العالم .

ذلك ان من طبيعة هذه الشخصية أنها تتقيد بالنظام الذى آمنت بسه ثم تعمل مخلصة على انجاح التقيد به من الذين آمنوا في حال الانحراف ومن الناس أجمعين ، فهى وان كانت مأمورة بتنفيذ بنوده وتطبيقها على ذاتها أولا « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » ، « ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى » .

غير انها تعتبر ذاتها في الوقت نفسه صاحبة هذا النظام وترى ذلك واجبا عليها فترتفع في نفسها الحرارة الغيورة التي تدفعها للسهر على تطبيق الآخرين له والتعبد به بل انها لتنظر الى نفسها نظرة الائسم اذا هي لم تقم بهذا الواجب ، وتنتظر من الله في اليوم الآخر سوء الحساب وبتعبير آخر ان الشخصية المسلمة هي في الواقع والدولة الحساكمة سيان : تشاركها في الحكم وتنقاد لها وتسلم لانجاح مقاصدها فيه وتأمر عامرها .

ان المسلم في الدولة الاسلامية ركن ايجابي مسؤول ، يسهر على مصالحها ، ويتحمل معها مسؤولية الحكم ، قال تعالى « كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده غان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان » . وقوله : « أنت على ثغرة وقوله : « أنت على ثغرة من ثغر الاسلام غلا يأتين من قبلك » .

ونضلا عن هذا نان شخصية المسلم مزودة بأجمل الاخلاق واحلى المائل وارق الصنات ، وكلها تحدوه برفق وبصدق وعزيمة لتعسزيز

الشمائل وارق الصفات ، وكلها تحدوه برغق وبصدق وعزيمة لتعسزيز نزعة السلام والامان في نفسه وفي من حوله ، فالمسلم في عرف الاسلام هو « من سلم الناس من لسانه ويده » ، وشعار المسلم في لقائه مسع الناس ومنصرفه عنهم اغشاء السلام والامان في نفسه وفيمن حوله . فالمسلم في عرف الاسلام يسن له السلام على من عرف ومن لايعرف .

والمسلم في صلواته يتعهد باستمرار بضمان اشاعة السلام بسين العباد الخيرين وتجافى الكبر واسباب الخصام والنفرة مع النساس فهو يقول في جلوسه للتشهد من كل صلاة « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » كما يجتهد بأن يعفو عن السيئات ويتجاوز عن الهفوات ،

واذا خاطبه الجاهلون قال حسنا وسلاما . يقول تعالى " وعباد الرحمن الذين يَمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » .

. . .

والسلام فى العالم مادته الاولى كما نعتقد هى الناس ، فهم منسه كالقلب من جسم الانسان ، فكما انه اذا صلح القلب صلح الجسد واذا فسد فسد الجسد فان الناس اذا صلحاوا واستوفوا مادة الخير والتسامح تحقق السلام فيهم أو كانوا أقرب اليه من سواه ، واذا فسدوا واخلدوا الى الارض ومادتها ضلوا وزاغوا ونزغ الشيطان بينهم وتعذر أن يشبع فى ربوعهم السلام .

لذلك غان الملحدين والمهرجين والماجنين والغسقة والمناغقين والماديين والكاغرين بالله واليوم الآخر ، كل هؤلاء وسواهم ممن يشاركونهم التخلى عن أديان السماء وغضائلها وحدودها وأنظمتها لا يمكنهم أن يؤمنوا للمجتمعات العالمية والخاصة ما تصبو اليه من الامن والرخاء والمسلام ، ولو عقدوا المؤتمرات وانفقوا الملايين وأتعبوا أدمغة المفكرين، ما برحوا لا يملكون في ذواتهم مادة الاسلام التي هي كما قلت سابقا تكون في الشخصية المالحة القادرة على تحمل مسؤوليات الحكم والحياة بأمانة واخلاص وصبر وتضحية واستيعاب لمقاصد الحياة وما معدها .

ولما كان يمكن تحقيق هذه الشخصية العاملة الساهرة المنتجسة بالتعاليم الاسلامية ، غاننا نرفع عقيرتنا موقنين أن غى وجود الشخصية المسلمة وحدها الضمان لتحقيق السلام العالمي الصحيح ، واشساعة الامان والطمأنينة والنجاة من الويلات واحداث الرعب والدمار التي تزرعها الحروب غي أي مكان تكون .

حفظ الله العالم من كل كرب وهدى الناس جميعا لمادة الاسلام ولما يحب ويرضى « هذا نذير من النذر الاولى . أزغت الآزغــة ليس لها من دون الله كاشفة .



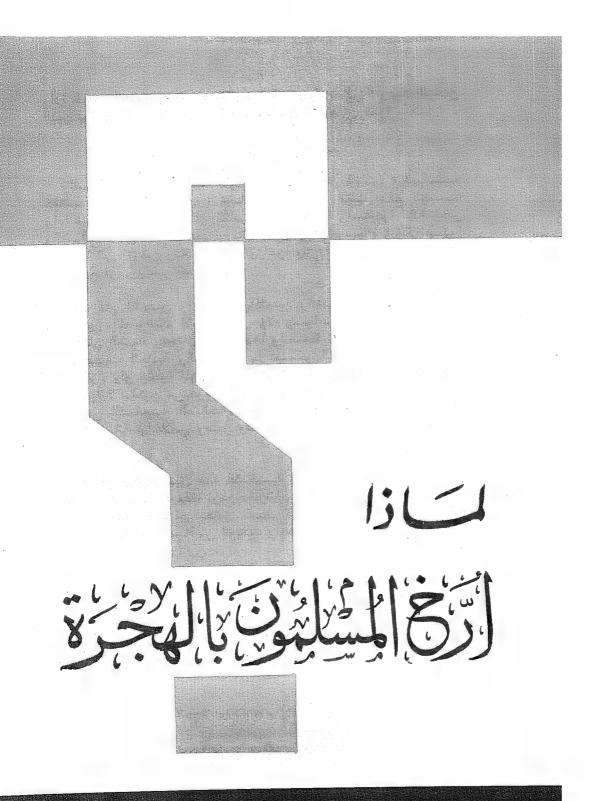

# للشيخ عبدالحميث السائح

حينها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته كان العرب يؤرخون بعام الفيل واستمروا على ذلك الى أن حان الوقت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ليؤرخوا بأحسدات الاسلام ، ولم يؤرخوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بوفاته ، وانما أرخوا بالهجرة (١) ، لماذا ؟

الهجرة لم تكن هروبا من العمل ، وانما كانت اعداد لخطة محكمة

الهجرة لم تكن ترويحا للنفس ، وانما كانت ترويضا للنفس على هجرة المعوقات والمخذلات

الهجرة لم تكن هجرا للاوطان ، وانما كانت تهيئة لاستعادة الاوطان .

الهجرة لم تكن استهانة بالمقدسات ، وانما كانت حافزا لحوزة المدسات .

الهجرة لم تكن تخليا عن الرسالات ، وانما كانت حافزا لحمايسة المبادىء والرسالات .

الهجرة لم تكن زهدا في الكيان ، وانما كانت سبيلا لايجاد الكيان = الهجرة لم تكن طريقا للمفاخرة والمباهاة ، وانما كانت مجالا للنفوس الصافية المؤمنة التي تستجيب لامر الله =

الهجرة لم تكن سبيل المنافع المادية ، وانما كانت سبيل التخلى عنها والتحلى بالاهداف السامية والايثار -

الهجرة لم تكن لنصرة العصبيات والقبليات ، وانما كانت نصرا لدين الله ، وهدما لجميع الاهواء والعنعنات .

الهجرة لم تكن لصلحة جماعات أو غئات ، وانما كانت درب الوحدة والالتحام والاخاء والانسجام -

غالهجرة كانت القمة في أحداث الاسلام نظرا لاهدافها ونتائجها وأبمادها

وقبل أن يبدأ الرسول واصحابه بالهجرة هيأ لها بالاتصال بالقبائل والجماعات العربية وعرض نفسه عليهم ، حتى يذيع دعوته وينشر رسالته ويتعرف القوم اهدامه ، وتتهيأ النفوس لقبول الحق والاذعان اليه ، واقامة الحجة على المكابرين في اصرارهم وعنادهم على الباطل والضلال ..

وفي احد المجالس العربية ، التي هي من حلقات الانصالات جسري حوار بينه وبين شيوخ شيبان بن ثعلبة بحضور أبي بكر وعلى رضى الله عنهما . منهم مفروق قال لرسول الله إلام تدعو يا أخا قريش : فقـــال الرسول : ادعو الى شمهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأنى رسول الله والى أن تؤوني وتنصروني ٠

فان قريشا تظاهرت على امر الله وكذبت رسوله ، واستغنت بالباطل عن الحق فقال مفروق \_ وإلام تدعو اليه أيضا يا أخا قريش ؟ فقـــال رسول الله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شمسيئا وبالوالدين احسانا ، ولا تقتلوا أولادكم من املاق : وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله يأمر بالعدل

والاحسان وايتاء ذي القربي » الآية .

غقال مفروق : دعوت والله يا أخا قريش الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ، ولقد ألفك قوم كذبوك وظاهروا عليك . وكأنه أراد أن يشرك في الكلام هانيء بن قبيصة ، فقال : وهذا هانيء بن قبيصة شيخنــــا وصاحب ديننا . فقال هانيء سمعت مقالتك يا أخا قريش ، وأني أرى ان تركنا ديننا واتباعنا اياك على دينك لمجلس جلسته الينا لوهن مي الراى وقلة نظر مى العاقبة ، وانما تكون الزلة مع العجلة ، ومن ورائنا توم نكره أن نعقد عليهم عقدا ، ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظـر ، وكأنه احب أن يشرك مي الكلام المثنى بن حارثة ، مقال : وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا ، نقال المثنى : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ، والجواب هو ما قاله هانيء بن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا اياك ٠٠ الى أن قال المثنى انها نزلت على عهد أهذه علينا كسرى 6 لا نحسدث حدثا ولا نؤوى محدثا . وانى ارى أن هذا الامر تكرهـــه الملوك ، فان احببت أن نؤويك وننصرك مما يلى مياه العرب غطنا .

غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أسسسأتم في الرد ، اذ انصحتم بالصدق ، فان دين الله ان ينصره الا من حاطه من جميع حوانيه، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا أيها النبي أنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » ثم نهض النبي مَاحَدْ بيدى ابى بكر مقال يا ابا بكر ، يا أبا حسن ، أية أخلاق مي الحاهلية؟ ما أشرفها ، نيها يدنع الله بأس بعضهم عن بعض ، وبها يتحاجسزون

غيما بينهم .

قال على ، ثم دفعنا الى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا صدقا صبرا .

غلما قدموا المدينة اظهروا الاسلام بها ، وفي قومهم بقايا من شمسيوخ على دينهم من الشرك المنهم عمرو بن الجموح ، وكان ابنه معاذ مين شمد المقبة وتابع الرسول ، وكان عمرو سيدا من سادات بنى سلمة وشريفا من أشرافهم وقد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له « مناة » كماكانت الاشراف يصنعون ، يتخذه إلها يعظمه ويظهره .

ولما أسلم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو وآخرون من شباب بنى سلمة ، شعروا بواجبهم نحو الدعوة ، ومحاربة من يقف في سبيلها ، ولو كان آيا أو أخا ، ومهما كانت درجته من الزعامة والرياسة .

وأخذوا يتسللون بالليل على صنم عمرو فيحملونه ويطرحونه في بعض حفر بني سلمة منكسا على رأسه .

ماذا أصبح عبرو قصد ذلك الصنم فغسله وطيبه وأعاده مكانه ، وتكرر العبل من الشبان عدة مرات ، وعبرو يعيده كل مرة ، ثم جاء عمسرو بسيفه وعلقه عليه ، وقال للصنم : ان كان فيك خير فامتنع ، والسيف معك ، فلما عاود الشبان خطتهم أدرك عمرو أن ذلك الصنم أعجز من أن يحمى نفسه فضلا عن أن يحمى غيره ، فأسلم وحسن اسلامه وأمر رسول الله أصحابه في مكة بالخروج الى المدينة والهجسسرة اليها " واللحوق باخوانهم الانصار ، وقال : ان الله قد جعل لكم اخوانا ودارا تأمنون بها فخرجوا ارسالا .

وقال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله " مصعب بن عمير وابن أم مكتوم ، فجعلا يقرآن الناس القرآن ، ثم جاء عمار وبلال وسعد ، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكبا ، ثم جاء رسول الله ، فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به ، حتى رأيت النسسساء والاطفال والآباء يقولون : هذا رسول الله ، قد جاء رسول الله .

### التضحية بالأموال في سبيل انقاذ دين الله:

قال ابن هشام : وبلغنى أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا ، وكل مالك عندنا ، وبلغت الذى بلغت ثم تريد أن تذهب بمالك ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك ، فقال لهم صهيب ، أن جعلت لكم مالى أتخلون سبيلى ؟ قالوا : نعم ، قال صهيب : أنى قد جعلت لكم مالى ، ولحق برسول الله وأصحابه فى المدينة ، ولما بلغ ذلك رسول الله قال : ربح صهيب ،

### الانجازات بعد الهجرة:

واول ما شرع به بناء المسجد في المدينة حتى يكون مستقر الدعسوة ومنطلق الهداية والاصلاح ، ثم آخى بين الانصار والمهاجرين ، حتى تكون القاعدة الداخلية صلبة متينة .

ثم تكونت الدولة الاسلامية ليعم العالم بعد ذلك خيرها ، وينشر هديها ويوضع بعد تلك الهجرة الاساس السليم للاصلاح البشرى ، والاخساء الانسانى ، : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الاالله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله »

ولما استقر رسول الله بالمدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين ، وألف بيسن قلوبهم ، وكان أعداؤهم يدبرون المكايد ويعدون الخطط لمحاربة الاسلام ومنع انتشاره ، اذن الله لهم حينئذ بالقتال « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » .

فكانت الهجرة نتيجة الظلم والعدوان ، والخطسر على كيان الدعسوة الاسلامية ووجودها ، وكان الجهاد بعد الهجرة لرد العدوان وحماية الكيان، وتثبيت قواعد الايمان والامان .

### عبرة الهجرة:

وان العرب والمسلمين في فلسطين قد اعتدى على ديارهم، التي هي ديار الاسلام ، واغتصبت قدسهم التي هي قدس الاسلام ، وانتهكت حرماتهم ومقدساته الاسلام ، واكره الكثير منهم على هجرة الاوطان تمهيدا لتمكن اعدائهم بالديار والمقدسسات ، وتحدتهم الصهيونيسة العالميسة ، ويسخرت منهم الامبرياليسة والاستعمار ، وانحازت الى خصومهم المعتدين ، وامدتهم بالسلاح والمال والمعدات ، لتهيىء لهم غرص الاستقرار في الديار ، وليملكوا حريتهم فسي تغيير معالم القدس وتهويدها ، والقضاء على حضارتنا الاسلامية ، واقامة الهيكل مكان الاقصى ، مسرى الرسول وموطن معراجه .

والمسلمون الان اينها كانوا وحيثها وجدوا ؟ امام تحد صارخ يشهل عقائدهم وديارهم ومقدساتهم ؟ فاما أن يكونوا على درب رسولهم سائرين؟ ولدينهم مخلصين ؟ وعلى مقدساتهم جريصين ؟ وحينئذ عليهم أن يقفوا صفا واحدا متراصا ؟ يجاهدون بأموالهم وانفسهم وجميسع طاقاتهم وامكاناتهم ؟ وهي قادرة على مجابهة التحدى وايقاف المعتدى ؟ وانقاذ الكرامة المسلوبة والشرف المهان ؟ واستعادة الاوطان والمقدسات ؟ واما ان يبقوا متخاذلين متفككين متفلتين ؟ وحينئذ عليهم ان ينتظروا واما أثر عدوان يقضى على كيانهم ؟ وينتزع منهم مصادر ثرواتهم ؟ ومقومات حياتهم ووجودهم ؟ نتيجة توليهم عن الاذعان لامسر الله ومقومات ها مه ولرسوله : « وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم » .

وأبلى بالله العظيم ، أن يتحرك المخلصون المؤمنون في ديار الاسلام لتقدير الاصطار ودفع الاضرار ، والمبادرة الى هجرة الاهواء ، والقيام بالجهاد المتواصل حتى يحققوا الهدف الذي ينجيهم أمام الله ، وأمام الاجيال في انقاذ الديار والمقدسات والشرف والكرامات ، وحينئذ تعود لنا عزتنا ، كما عادت للمؤمنين الاولين عزتهم بعد الهجرة بالجهاد ، ونتلو قول الله سبحانه بفخر واعتزاز : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » .

<sup>(</sup>١) انظر البخاري ومختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ص ١٥٤

ma 9 ....

وضع رسولنا المظيم ( مسلى الله عليه وسلم ) خطواته الأولى في الدرب صوب الدينة وقلبه يخفق بهذا الدعاء ( وقل رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ) وكان يعلم جيدا أن حركة الانسان في التاريخ لا تستقيم وتصل الى هدفها الا بأن يرفع الانسان بصره وفؤاده وعقله وسمعه وحسه الى السماء يتلقى عنها الصدق والنصر ٠٠ صدق الحركة وانتصار قيمها ٠٠ لكنه لم ينس لحظة ، أن هذا التوجه الى السماء يجب أن يقترن بثبات الخطى على الارض وبتحمل مسؤولية البصر والسمع والفؤاد بامانة كاملة ٠٠ وبصياغة الحرية الانسانية بما ينسم وسننه وبدون هذا والبعيد ومدون هذا التناغم بين مشيئة الله وحرية الانسان ٠٠ بين نور

للركتور عما والرين خليل نجامعة الموصل السماء وشسفافيتها • • وبين كثسافة الارض ووعورة الطريق • • بدون هذا الحوار الدائم الفعال بين الانسان وخالق الانسان • • بين انطلاق الروح وشد الجسد • • بدون هذا التواصل الدائم بين الحضور والفياب • • بدون عالم الشاهدة المساشرة والفيب البعيد • • بدون هذا وذاك ان تكون هاك حركة جسادة • • ولا مصير عظيم •

ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظل قلبه يخفق بدعاء الله . وهو يرسم الخطط ، ويضع الضمانات ، ويهيىء المواد والامكانات والدفوع الكفيلة بايصاله الى هدفه . ، لم يجىء هذا الدعاء قبل التخطيط فحسب ، ولا جاء بعده فحسب نفليس فى علاقة الارادة البشرية بالمشيئة الالهية — خلال الحدث — قبلية ولا بعدية . . وانما تسير الاثنتان بانسجام رائع . . لأن هده من تلك ، ولأن الانسان فى أصغر جزئيات حركته وفى اكبرها انها ينفذ قدر الله وناموسه فى الارض ، فى مدى الحرية التى أتيحت له . أما أن يجىء الدعاء والتوجه قبل الارض ، فى مدى الحرية التى أتيحت له . أما أن يجىء الدعاء والتوجه قبل التخطيط فحسب ، أو بعد التنفيذ فحسب ، فهو من قبيل الثنائيات التى ترفضها مبادىء السماء اشد الرفض لأنها تفصل بين الله والانسان ، وتقسم حظ الطرفين فى حركة التاريخ ، بما لا يتفق أساسا والسنن الكبرى .

أن الرسول صلى الله عليه وسلم هيأ الأسباب ( الارادية ) الكاملة لنجاح الحركة وهو ينظر الى الله . . ووضع خطواته الأولى على الدرب وهو يدعو الله . . وما لبثت الاسباب أن آتت اكلها ، والخطوات أن انتهت الى هدفها . . وظل الرسول ينظر الى الله ويدعوه . . وما أحرانا في يوم هجرته أن نتهعن في هذه التعاليم ، في زمن طغت فيه التفاسير والأهواء ، وكل قال ما عنده ، شرقيا كان أو غربيا ، لكن المسلمين لم يقولوا \_ بعد \_ كل ما عندهم . .

### - 1 -

استفرق (هيكل) الهجرة زمنا طويلا . . حمل الرسول واصحابه معاولهم وبداوا يحفرون الأسس من أجل أن يستقيم البناء . ان الاسلام جاء لكى يعبر عن وجوده في عالمنا من خلال دوائر ثلاث ، يتداخل بعضها في بعض ، وتتسع صوب الخارج لكى تشمل مزيدا من المساحات : دائرة الانسان ، فالدولة الملحضارة . ولقد اجتاز الاسلام في مكة دائرة الانسان ، ثم ما لبثت العوائق السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية أن صدته عن المضى في الطريق صوب الدائرة الثانية حيث الدولة . لانه بلا دولة ستظل دائرة الانسان ، التي هي أشبه بنواة لا يحميها جدار ، ستظل مفتوحة على الخارج المضاد بكل أثقاله وضغوطه ، وامكاناته المادية والروحية ولن يستطيع الانسان (الغرد) أو (الجماعة) التي لا تحميها (دولة) أن تمارس مهمتها حتى النهاية ، سيما أذا كانت قيمها وأخلاقياتها تمثل رفضا حاسما لقيم الواقع الخارجي والتجربة النائدة ولا بد اذن من ايجاد الأرضية الصالحة التي يتحرك عليها الانسان المسلم قبل أن تسحقه الظروف الخارجية أو تنحرف به عن الطريق وليست هذه الأرضية مسوى الدولة التي كان المسلمين أن يقيموها والاضاعوا .

وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم تبدأ منذ اللحظات التى أدرك نيها أن (مكة ، لا يمكن أن تكون الدولة ، وأن واديها الذى تحاصره الجبال ، وكعبتها التى تعج بالأوثان ، لا يمكن أن تكون الوطن ، ومن ثم راح الرسول يجاهد من أجل الهجرة التى تمنح المسلمين دولة ووطنا ، وتحيط كيانهم الغض بسياج من أمكانيات القوة والتنظيم والارض !!! .

### - " -

ولن نستطيع ان نحدد بالضبط تلك البدايات . . لكنا نعلم جميعا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بدأ نشاطا واسعا ومشهودا اثر خروج المسلمين من حصارهم القاسى فى رشعب أبى طالب ) ذلك الذى استغرق سنين طوالا ، وجاء اشارة حاسمة على أن المشركين عامة ، والقيادة الوثنية القرشية على وجه الخصوص ، لا يمكن بحال أن تتهاون مع المبدأ الجديد الذى جاء يمثل رفضا حاسما لكل قيم الوثنية واهدافها وتقاليدها ومصالحها . وانهم سيظلون يدفعون حتى النهاية الأخطار التى يمثلها الاسلام بوجه اهدافهم وتقاليدهم ومصالحهم .

والرسول عليه الصلاة والسلام — الذي علمتنا سيرته مدى الواقعية الايجابية التي كان يتمتع بها ، والحرص على الطاقة الانسانية ان تتبدد في غير مواضعها — سرعان ما نجده يتحرك صوب الخروج الى مكان جديد يصلح لصياغة الطاقات الاسلامية في اطار دولة تأخذ على عاتقها الاسستمرار في المهمة بخطى اوسع ، وامكانات أعظم بكثير من امكانات افراد تتناهبهم شرور الوثنية من الداخل ، وتضغط عليهم قيم الوثنية من الخارج ، وتصرف طاقاتهم البناءة اضطهادات قريش ، بدلا من أن تمضى هذه الطاقات عي طريقها المرسوم .

ان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت يوم خرج الى الطائف ، فصد صدا تاسيا ، لكنه لم يياس ، لانه يعلم يقينا أن الخاتمة ستكون له ، فقط اذا اسستمر على بذل جهده البشرى الكامل فى البحث والتخطيط للهجرة التى ستعتب دولة . وللدولة التى ستعتب انصارا . ووقف عند اسسفل جدار لبستان فى الطائف ، ريثما يستريح ، ونادى ربه ( أن لم يكن بك غضب على غلا أبالى ) !! ثم واصل الطريق وراح يتصل دون كلل بوفود القبائل التى كانت تنهال على مكة فى مواسم الحج ، يعرض عليهم الدين الجديد ، ويعرض مع الدين الجديد طلبا بأن يمنحوه أرضهم ويحموه ، لكى يتمكن من ( الاسراع ) فى اداء مهمته الصعبة قبل أن يجىء البين ويضطرب المصير .

ان الهجرة كان يمكن أن تكون الى الطأئف 1 أو الى ديار أية قبيلة عربية قوية الجانب عزيزة المنال ، سواء كانت بلادها فى الشرق أم فى الغرب . . لكن أيا من هذه القبائل ( بنو كندة ، بنو عامر بن صعصعة ، بنو حنيفة . . . الخ ) لم تهد يدها مبايعة الرسول ومرحبة بهجرته الى أرضها وديارها . . فقد أعمت الوثنية الجاهلية قلوبهم وأبصارهم عن الشرف الذى كان يمكن أن يحظوا به لوقالوا للرسول : بايعنا . . ونصرنا !! .

ويهضى الرسول في بحثه عن الطريق الذي سيهاجر عليه واصحابه صوب هدمهم المحتوم . وكان أن بعث الله نفرا من يثرب . . ساتتهم ارادته التي لا تغلب الى الرسول في السنة الحسادية عشرة للبعثة . . فالتقوأ به عند المقية ، المنفذ الذي لا بد من اجتيازه للقادمين من يثرب صوب أم القرى . . وعرض عليهم الرسول مبادىء الاسلام ، غاية في الوضوح والسماحة والعدل والمساواة والانسجام مع تكوين الانسان ونشاطه وأهدافه . . فما كان منهم الا ان يلبوا الطلب ، ويعلنوا اسلامهم ، ويعدوا الرسول بأنهم سيرجعون الى يثرب ويبشرون بدعوته العادلة هناك . وما ابثت السنة التالية أن جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس المكان بوفد ثان من أوس يثرب وخزرجها: اثنا عشر رجلا ، بضمنهم الستة الذين أسلموا من تبل . . جاءوا لا ليعلنوا اسلامهم هذه المرة بل ليبايعوا الرسول على الاسلام ، تمسكا بأهدامه ، والتزاماً بقيمه واخلاقياته . ولم يشأ الرسول أن يتسرع الخطوة التالية ويعرض عليهم طلبه القديم: أن يمنحوه أرضهم وبلدهم وأن يحموه . . أنه بذكائه العجيب وبالهدى الالهى الذي يهده بنوره ، كان ينتظر نتيجة مساعى أصحابه الجدد ، ويجس النبض ويختبر الامكانات . انه مي المرة الاولى اكتفى بأن يعرض الاسلام ، وان يودع الستة الذين اسلموا دون أية مبايعة ، ونمي المرة الثانية بايعهم على الجانب السلمي - اذا صح التعبير - من برنامج الاسلام ، وارسل معهم داعيته الشباب مصعب بن عمير - الذي لم يشأ أن يجازف به في المرة الأولى ــ ارسله هذه المرة بعد أن استبانت ملامح المستقبل ، لكي يتولى شئون الدعوة والتثقيف العقائدي هناك ..

ومرت اشهر واشهر ، ومصعب يعمل في المدينة بهمة لا تعرف كللا ولا فتورا . . يتحرك بالقرآن ، ويحرك افئدة الناس هناك وعقولهم بالقرآن . . كانت آيات الله تملك في بنيتها المعجزة سحر الاقناع ، وكان مصعب يزيدها سحرا في تلاوته اياها وسط حشود الناس التي كانت تجتمع مبهورة الانفاس من حوالي مصعب في أزقة المدينة وطرقاتها ، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم . . وعندما اقترب موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة ، غادر مصعب يثرب ، يطير به الشوق للقاء رسسوله وقائده . . وفي مكة اجتمع به وعرض عليه نتائج مساعيه في يثرب . . وأنه عما قريب سيلتقي الرسول بوفد كبير منهم تقر له عينه ويطمئن به باله !!

وعند العقبة ايضا . . اجتمع الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) بأعضاء الوغد الموسع الجديد . . كان يضم هذه المرة ثلاثا وسبعين رجلا وامراتين . . اتنق معهم سرا على أن يوانوه في الثلث الثاني من الليل ، حيث ينام الناس وتغفل العيون . . يتسمالون اليه واحدا واحدا واثنين اثنين . . وتمت البيعة الثانية . . البيعة الكبرى . . هذه المرة صريحة واضحة مكتملة ، على كل جوانب الاسلام ، سلما كان أو قتالا ، ومدوا اليه أيديهم مصافحين ، ومقسمين بالله المواحد الذي آمنوا به ، انهم سسيحمون الرسول وينصرونه ، وانهم سيرمعون السلاح في وجه أية قوة في الارض ، سسوداء كانت أو حمراء ،

تسعى الى الفتك به وبدعوته واصحابه و قبل أن يرجعوا أختار الرسول من بينهم اثنى عشر نقيبا ، ليشرغوا بأنفسهم على سير الدعوة فى يثرب ، حيث استقام عود الاسلام هناك وكثر مثقفوه ، وحيث أراد الرسول بفقهه العميق لأساليب الدعوة ، أن يشعرهم أنهم لم يعودوا غرباء لكى يبعث اليهم أحدا من غيرهم ، وأنهم غدوا أهل الاسلام وحماته وأنصاره .

خطوات محكمة ، واستخدام حصيف للامكانات ، ومقه عميق لخطوات الحركة . يرافق هذا كله هدى السماء الذى لم يفارق خطى الرسول لحظة الاوالذى ساق اليه ـ بما أوجده من ظروف صعبة في يثرب ـ هذه الوفود التي جاءت تحمل اليه ما كان يرجوه ويعمل على تحقيقه جاهدا .

\_ 0 \_

اصدر الرسول اوامره الى اصحابه بأن يبدأوا هجرتهم ، مختفين ، متفرقين قدر الامكان . . وبدأت طرقات مكة وبيوتها وأزقتها ونواديها تشهد يوما بعد يوم غيابا مستمرا لاصحاب الرسول . . أما هو صلى الله عليه وسلم فكان ينتظر تأمين هجرة اصحابه . . ثم يبدأ هو ومن سيختارهم للبقاء معه خطواته صوب المدينة ريثها يتلقى اشارة الوحى الكريم بالتحرك .

وغتح القرشيون يوما اعينهم على مكة وقد أقفرت من المسلمين !! لقد غادروها صوب المهمة التى تنتظرهم مخلفين وراءهم أموالا وبيوتا ونساء وأطفالا وشيوخا ومتاعسا كثيرا . . ان المهدف الذى تحركوا من أجله أغلى وأثمن من الأموال والبيوت والمتاع ؛ وأكثر الحاحا من تلبية مطالب جسدية أو حيوية أو اجتماعية . . انهم مستعدون لأن يبذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل هذا المهدف الذي ينتظرهم هناك في نهاية الهجرة . . فكيف لا يتخلون عن الاموال والنساء والمتاع ؟! .

وها هم رعوس قريش يجتمعون في (دار الندوة) قبل أن تفلت الفرصة من الديهم ولات حين مندم . وطرحت آراء باعتقال الرسول عليه السلام وتكبيله بالأغلال ، أو بنفيه بعيدا في منقطع الصحراء . وولكن رأيا بقتله وتفريق دمه بين القبائل هو الذي حاز الموافقة والاعجاب . انهم أن استطاعوا قتل الرسول عليه السلام فقد استطاعوا قتل الدعوة التي لم تستكمل أسبابها بعد . وأن طالبتهم بنو هاشم بدمه فسيشيرون الى العشائر جميعا والى سيوف أبنائها حيث تقطر دماء الرسول .

#### -7-

ويجىء أمر الله يحمله الوحى الى الرسول: تحرك يا محمد . . كانت تلك هى الاشارة التى ينتظرها الرسول بفارغ الصبر . لكن شهوته للهجرة الوتحرقه لأن يضع خطواته على الارض الموعودة حيث أصحابه القدامى والجدد ينتظرونه على أحر من الجمر . . ورغم يقينه الكامل بأن الله معه يرعاه ويسدد خطاه . . فأنه لم يتعجل الحركة ، ولم يرتجل الخطوات . . كان عليه أن يخطط للهجرة مستخدما كل ما وهب من امكانات الفكر والبصيرة والارادة . . لانه بهذا وحده يستحق نصر الله ووعده . . والا فسلاى شيء منحنا الله بصسائر

وعقولا وحرية وقدرة على التحرك والتخطيط !! وما أبرع البرنامج الذى رسمه رسولنا عليه السسلام من أجل أن يصل الى الهدف بسأكبر قدر ممكن من الضهانات .

انتقى من بين اصحابه اول اثنين اسلما في تاريخ الدعوة : أبا بكر وعليا ( رضى الله عنهما ) . . استبقاهما لكي يؤديا الادوار التي رسمت لهما في حركة الهجرة . اما على غلكي يؤدى مهمة مزدوجة . . الايهام ، ورد الامانات المي اهلها .. ورب قائل يقول: أن وراء الهجرة هدف أكبر بكثير من التمسك بجزئيات اخلاقية قد يسمح الظرف الخطير بتجاوزها ، لكن منطق رسول الاسلام شيء آخر . . ما الفرق بين الاسلام وبين المبادىء الاخرى أذا كان هو متأسياً بها مي تخليه عن اخلاقياته مي ساعات المحنة والخطر ؟ وماذا سيقول الشركون لو غادر الامين مكة دون أن يرد عليهم أماناتهم ٠٠٠ ما أسرع ما يمكن أن يتهموه حيث يأكلهم الغيظ: الامين تحول الى سارق ، وضاعت الأمانة . . وحاشاه!! أما أبو بكر فقد اختير ليكون رفيق النبي وأخاه في هجرته ٥٠٠ فما أعظم حظك يا ابابكر . . تسلل اليه الرسول في ضحى أحد الايام ، على غير عادته نى التردد على داره صباحا أو مساء ٠٠ خطوة من خطوات الايهام والتدبير بأولئك الذين يريدون أن يمكروا به . . ودهش أهل الدار لمجيء الرسول لمي وقت غير ما اعتادوه ، لكن الرسول عليه السلام لا يلتنت الى دهشتهم ، بل يتجه الى رغيقه غورا ويطلب منه أن يخرج ابنتيه من المكان ٥٠ غيطمئن أبو بكر رسوله بأنه ليس ثمة ما يخشى . . ويتكلم الرسول ( ان الله اذن لي عي الخروج والهجرة) ؛ غيرد عليه الصديق وهو يهتز انفعالا : ( الصحبة يا رسول الله) ؟! نيجيبه الرسول: (الصحبة) . وتقول عائشة: ( فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ )!!

#### **- ۷** - '

ومعا استكهلا الفطة ووضعا الاسباب ، وتركا — من ثم — مصيرهما ومصير الدعوة لله . مانع المصائر ومقدر النهايات . التسلل من شباك خلفي على غفلة من قريش ، التوجه جنوبا على طريق اليمن واللجوء الى احدى مغارات جبل الثور هناك . التوقف عن الحركة ثلاثة أيام ريثما تخف محاولات القرشيين المستمينة في البحث عن الرسول . ثم الانطلاق — بعد ذلك — صوب الدينة في طريق وعر غير مطروق ، يعينهما في ذلك دليل ماهر من المشركين المسيم !! اختير اعتمادا على كفاءته العالية كدليل ، وعلى أمانته التي لا بد وأن يكون الرسول قد سبر أغوارها ، أما أنباء تحركات القرشيين ومطارداتهم فسيأتيهما بها عبد الله بن أبي بكر ، وأما الطعام فسيقوم به راعي أبي بكر ، عند الله بن أرقط ، الذي كلف باراحة الاغنام عند الفار مساء كل يوم كي يحتلبها المهاجران ويشربا من لبنها . كما كلفت أسماء بتوفير الطعام في المرحلة التالية من الهجرة ، وأما آثار الاقدام التي سيخلفها عبد الله بن أبي بكر لدى ذهابه وأيابه والتي تقود الى الغار مباشرة فان هناك راعي أبي بكر ، ابن أرقط ، يعود في الرحلة التالية في الامسيات في أعقاب عبد الله لكي تطمس حوافر الاغنام على خطوات الرحال !!

خطة محكمة ورائعة . . ولا يبقى الا أن يتنزل نصر الله على قادة استكملوا

كل الاسباب التي منحهم الله اياها . . انه التوافق المنفم الرائع ، الذي تحدثنا عنه ، بين مشيئة الله ، وارادة الانسان ، وبين هدى الله وخطوات عبده الايرار . . .

#### \_ \ \_

وفي تجربة الهجرة يتنزل نصر الله ، فعلا مباشرا مرئيا ، ثلاث مرات . . فيما عدا خط الهجرة والتاريخ كله حيث ارادة الله التي لا راد لها . . لكننا هنا فريد أن نشير الى أفعال الله المباشرة في هجرة رسوله عليه الصلاة والسلام . مرة لدى مفادرته داره ، في أعقاب ليل مريع أحاط أبناء القبائل المسلحون طيلة مساعاته بدار الرسول ينتظرون اللحظة التي سيطيحون فيها برأسه ويفرقون دمه بين القبائل . . الا أن هذه اللحظة السوداء لم تجيء ولن تجيء . . لقد فتح الرسول الباب على مصراعيه وراح يقرأ آيات من سورة يس : « يس . والقرآن الحكيم . انك لمن المرسلين . على صراط مستقيم ، تنزيل العزيز الرحيم ، لتنذر تباؤهم فهم غالملون ، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . قوما ما انذر آباؤهم فهم غالملون ، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . انا جعلنا في اعناتهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمدون ، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون . . »!! وعبر هذا السد الدى أغشى به الله أبصار المشركين أنطلق الرسول ورفيقه الى الهدف على الصراط المستقيم .

ومرة اخرى عند الفار ٥٠ وما اخطر ساعات الغار بأيامها ولياليها . . لقد رأى أبو بكر بأم عينيه نعال الشركين المطاردين المحنقين تحفق عند أسفل الفار . . فارتعد فرقا . ليس على نفسه ، فما أهون النفس على اصحاب رسول الله وعلى رفيقه وصديقه بالذات . . لكن على الرسول نفسه وعلى ما يمثله الرسول . فيهمس في أذنه : (لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا)!! ويجيء رد الرسول منبثقا عن تلك اللحظات العليا حيث يقف الله مع عباده يدفع عنهم . . (يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما أ !) . . وتطيش الباب عنهم . . وعبثا يرهق مقتفو الآثار أنفسهم . . أن الرسول ورفيقه في حماية الشركين ، وعبثا يرهق مقتفو الآثار أنفسهم . . أن الرسول ورفيقه في حماية الله . . وكفي . . ودون الوصول اليهما المستحيل . . ولو أجتمعت جنود الارض كلها عند الغار تطالب برأسه . . وما أروع كلمات الله وهو يعلن هذه الحماية التي لا حماية بعدها : ( الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا . فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم )!!

ومرة ثالثة في الطريق الى يثرب . . ان (سراقة بن مالك) الذي خلبت لبه الجائزة التي رصدتها قريش لمن يأتي بالرسول حيسا أو ميتا ، يلهث الآن ركضا وراءها ، بفرسسه المنطلقة ورمحه المسسوب الى هدمه . ان سراقة كألوف من الأعراب ، بل كألوف من الناس . . نلتقي بهم مي كل مكان وزمان . . أولئك الذين ما أن تبرق أمام أعينهم قطع النقود ، وتطرق اسسماعهم أصوات الذهب والمفضة وهي ترن ، حتى يصبحوا على اسستعداد لأن يبيعوا مبادئهم وضمائرهم وشرمهم وعرضهم ، من أجل أن يصلوا الى قطع النقود ، ويضعوا

ايديهم على اكوام الذهب والفضة . . انهم موجودون في كل مكان وزمان . . ولذا كانت خير وسيلة الاتيان بالزعماء الهاربين من وجه الظلم والطفيان هو ان يعلن عن جائزة قدرها ( . . . . ) لن يأتي بالهارب حيا أو ميتا . . لكن ارادة الله لن تدع الرغائب السافلة تطغى على الأهداف العليا . . ان هذا الطفيان يحدث ـ يوم يحدث ـ عندما يتخلى اصحاب الأهداف الكبيرة عن حشد طاقاتهم والتخطيط العاقل لخطواتهم والتلقى الكامل عن خالقهم . . حينذاك تغدو كل آمالهم وتمنياتهم كالزيد الذي يذهب جفاء . . تكنسه الاقذار وتعجنه في تيارات الماء عجنا . . أما والرسول قد استكمل الأسباب ، غان سراقة تعثر به فرسه وتبرغه في التراب ، كلما اقترب من هدفه . . مرة ومرتين . . فيطلب به فرسه وتبرغه في التراب ، كلما اقترب من هدفه . . مرة ومرتين . . فيطلب الأمان . . انه الآن لا يطارد رجلين مرهقين قد عصرهما الجدوع ، وارهتهما السغر الطويل ، والتشرد . . لكنه يقف بازاء جند الله التي لا ترى ، فأني له ما يريد اله بعد دقائق يلوى زمام فرسه ويقفل عائدا ، وكلما راى احدا من اللاهثين كالكلاب الجائعة ، رده قائلا : كفيت هذا الوجه . . وذلك ما طلبه منه الرسول !!

#### \_ 1 \_

وفى اليوم الثانى عشر من ربيع الأول من السنة الثالثة عشرة للبعثة ، وصل الرسول وصاحبه مشارف يثرب ، حيث جرى استقبال حافل من قبل اولئك الذين انتظروا رسسولهم طويلا . وهسا هى تكبيراتهم تشسق اجواز الغضاء . . انهم سيبداون معه ، وبه ، ومن أجله وأجل دعوته ، عهدا جديدا كتب عليهم شرف وضع أسسه التى سيقوم عليها البناء . . الدائرة الثانية من دوائر المدعوة ، دائرة الدولة التى ستحمى المسلمين أفرادا وجماعات ، وستمنح والرسلام خطوات حاسسهة وسريعة فى طريق النصر . . فلا عجب ان يخرج الانسلام خطوات حاسسهة وسريعة فى طريق النصر . . فلا عجب ان يخرج الانصار بأسلحتهم يستقبلون الرسول ، فها هم أولاء الجنود الذين سينضمون الى اخوانهم المهاجرين ، وسيبنون معا ، بقوة العقيدة والسلاح الدولة التى ستصنع حضارة تشرف الانسان ، فى كل مكان ، وتباركه ، وتضعه موضعه الحق الذى أراده له الله عندما استخلفه ومنحه السيادة على العالمين .

ان اليوم الثانى عشر من ربيع الأول هو نهاية حركة حاسمة من أجل اقامة ( الدولة ) لكنه في الوقت نفسه بدء حركة حاسمة أخرى من أجل تعزيز الدولة واقامة ( الحضارة ) . . تماما كما كانت بعثة الرسسول ــ في البدء ــ حركة صوب اقامة ( الانسان ) ، صانع الدول والحضارات !!

#### \_ 1. \_

ولن نغادر حركة الهجرة قبل أن نستمد منها تعاليم أخرى قد تعيننا على مهم وتفسير تاريخ البشرية عامة وتاريخنا الاسلامى على وجه الخصوص . . أن أى حدث تاريخى - كسا يتضح من خطوط الهجرة - انما يجىء تعبيرا عن ارادة الله التى تصوفه من خلال ارادة الانسسان . . أو مباشر عن طريق اتصالها بالزمن والتراب - ولا يمكن دراسة تاريخ الكون ، وتاريخ البشرية ، وتاريخ الأحياء الا من هذا المنطلق - أن الفعل الالهى يتخذ اشكالا ثلاثة لخلق

الحدث وصيباغته ، احدها ساشرة الفعل التاريخي ( كما حدث مي تجربة الهجرة " منى تلك اللحظات التي كان الرسول يجابه فيها موقفا يتعدى حدود قدراته وارادته وتخطيطه ) والشكل الثاني : يتم عن طريق ما يمكن تسميته بالسببية التاريخية ، أي تهيئة الأسباب لتوجيه الأحداث هذه الوجهة أو تلك . وقد تكون هذه الأسباب مادية طبيعية أو حيوية انسانية ، وقد تجيء على شكل مجموعة من السنن التي تنظم حركة الكون والحياة والانسان ، والتي تفرض حتمية قانونية على بعض أحداث التاريخ ، ( وقد رأينا في تجربة الهجرة كيف هيأ الله سبحانه الأسسباب لأن تكون يثرب الأرضسية التي تقوم عليها دولة الاسلام ، ولأن يكون أبناؤها الطاقات البشرية التي تنصر هذه الدولة وتحميها ريثها يتم البناء) . أما الشمسكل الثالث للفعل الالهى فيجيء عن طريق الحرية الانسانية ذاتها ، والتي هي مي مداها البعيد جزء من ارادة الله مي خلق الانمال والاحداث . . لقد منح الله الحرية للانسان ابتداء مي أن يصنع تاريخه المردى والجماعي ، ومي أن يشكل مصيره مردا وجماعة ، اعتمادا على ما ركب نى وجوده من قوى العقل والارادة والانفعال والحس والحركة ( وهذا يبدو نى تجرية الهجرة من خلال تلك الخطط الاجتهادية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم ، والتي قدمت لحركته صوب اقامة الدولة ، ضمانات حاسمة في طريق النصر) . والانسان بدوره ، عندما يستخدم حريته لصناعة الحدث وتوجيه المصير ، انما يعتمد على مقومات لا يمكنه بحال الاسستغناء عنها : الزمن ، التراب ، ثم التعاليم والقيم والاعراف والتقاليد ، وضعية كانت أو دينية . . وها هو الرسول في هجرته ينسق خطواته صوب هدفه ، مستخدما هذه العنساصر الثلاث ، متخذا منها عجينته في صسياغة الحركة وضسمان الأهدائب ...

#### -11 -

ان معظم مذاهب التنسير التاريخي ، وضعية كانت أو دينية قدمت معطياتها متخطية الإجابة عن هذا السسؤال المهم : ما هي العلاقة بين الله سبحانه وبين الطبيعة ، بما فيها القوى المادية ، والانسان ، بما أنه روح ومادة في صنع التاريخ واقامة الحضارات ؟ وهل من المحتم أن تتكيء أحداث التاريخ على عامل واحد من هذه العوامل الثلاث ، ويلغى العاملان الآخران ، أو على الأقل يغدوان ظلالا باهتة لفاعلية العامل الرئيسي ؟ ولماذا هذه الجدران التي أقيمت بين الله والطبيعة والانسان ؟ .

ان معظم مذاهب التنسير تخطت الاجابة عن هذا السوال ، تاركة في طريقها ثغرة عميقة ، ومنغلقة في بحثها عن الفرضية الخاطئة التي تمنح صفة الفاعلية لعامل واحد وتلفي العوامل الاخرى الفساء ، ومن ثم برز التفسير السحرى ( الميتانيزيقي ) التاريخ وتطور ليعبر عن نفسه بالتفسير اللاهوتي الذي ساد تفكير مثقفي العصور الوسطى الأوروبية ، كما برز التفسير الفردي ( البطولي ) التساريخ ، والتفسيرات الطبيعية التي بلغت اقصى حدتها بالمادية التاريخية التي يصفونها ( بالعلمية ) ! .

ولقد أدرك بعض غلاسفة التاريخ المعاصرين ، وعلى رأسهم شبنجار ، ال

وتوينبى " وكيرالنج ، والناقد كولن ولسون " ابعاد هذا الخطأ " فعادوا خطوة متمعنة الى الوراء لكى يجيبوا على السؤال الأول " ويجتازوا — من ثم — طريقا مرصوعا لا ثغرات فيه ، والحق أن التفسير الحضارى ، تقدم خطوات فى هذا الجال " خطوات تتسم — الى حد ما — بالاتزان والتعقل والموضوعية والشمول الذي يستند الى نظرة كلية وادراك عميق لمقومات الحدث التاريخي " ولكن الموقع الذي رصد منه هؤلاء التاريخ وغلسفوا حركته ، تقف أمامه كثير من المرتفعات كسدود وحواجز تمنع الرؤية الكاملة والحكم الشامل الصحيح . كما أن التجربة النفسية التي لامسوا بها أحداث التاريخ تحمل الكثير من عنصاصر الذاتية المزدوجة والتأثيرات العلمانية ، لذا غانهم لم يقدروا على اعادة الالتئام الكامل مين فاعلية العوامل الثلاث ، وأبقوا بعض الجدران المزيفة ، مرئية وغير مرئية " بين الحضور والغياب ، والله والانسان والمادة والروح ، والطبيعة وما وراء الطبيعة .

صحيح أنهم أعلنوا أن الحدث التاريخي لا يمكن أن تصنعه قوة واحدة الأن أية (حركة) تاريخية أنما هي نتاج لقاء خلاق بين الله والانسان والطبيعة سبما فيها الزمن سوأن أغفال أي عنصر منها أنما هو جهل بالأسس الحقيقية لحركات التاريخ . . لكنهم لم ينجوا من الوقسوع في أسر المذهبية المحدودة النظرة الذاتية القاصرة الواضطراب التجربة النفسية في عملية الاستشراف والاستقراء التاريخي ، الامر الذي أدى الى تأرجح مواقع رؤياهم ، والوقوع بالتالى في كثير من الأخطاء ، ليس هذا بطبيعة الحال مجال سردها وتحليلها .

#### - 11 -

ثم أن هجرة الرسول - عليه الصلاة والسلام - تعلمنا كيف يرتبط تاريخ الدعوات بالحركة .. حركة الانسان الفرد ، وحركة الجماعة . كما تعلمنا أنه ليس من المحتم أبدا أن تكون ( الحركة ) صدورا عن صراع النقيضين كما أكد هيجل وماركس وغيرهما ، بل أنها في كثير من الأحيان تجيء بمثابة استجابة داخلية ، مترونة بعمل خارجي ، لنداء من فوق .. أن هذا الحوار بين القيم العليا والوجود السفلي ، هو الذي يحرك - في أحيان كثيرة - احداث التاريخ على خط صاعد ، أن المثل الأعلى كان دائما بمثابة هدف يتحرك اليه الذين يتخبطون تحت ، أو الذين يتقلبون في الظلمات ، أو الذين يتعذبون بشتى صنوف العذاب وتمنعهم القوى العقائدية المضادة من تحقيق أهدافهم ( والهجرة تمثل حركة هذه الجساعة الأخيرة ) . . أن بحث الضائعين والحائرين والمعذبين والمأسورين عن الخلاص ، عن مثل أعلى ، عن هدف يطمحون للوصول اليه . . هذا البحث الجاد كان في معظم الأحيان المحرك الذي يسوق الأفراد والجماعات الى مصائرهم ، ويصنع تاريخهم . . واذن غان من الخطأ والتزييف أن نصدر حكما على كل حركات التاريخ بأنها جاءت نتيجة لصراع النقيضين . .

ان ( الصراع ) نفسه يتخذ اشكالا عديدة لا تقتصر على تقابل الضدين وتفلب أحدهما على الآخر . . انه يبدو \_ أحيانا \_ ارادة ذاتية تسعى الى التوحد والائتمان الذاتى فى وجدان الانسان ومع المحيط الخارجى ، ويبدو أحيانا أخرى رغبة فعالة فى تحقيق تفاهم متبادل وسلم عام بين الانسان

والوجود . . وهو يبدو احيانا ثالثة عملية استقطاب للقوى والطاقات ، وتنظيم لها ، وحماية لمقدراتها من اجل أن تصب جميعا على مجرى المبسادىء الجديدة والدعوات الكبرى ( كما حدث على تجربة الهجرة ) . وكل هذه الاسسكال من الصراع لا نجد غيها تقسابل نقيضين بقدر مسا نجد محساولة للالتئام والتوحد والاستقطاب والتجمع . . وبعد هذا سوخلاله أيضا سلا بد للحركات أن تجتاز صراعا بين النقائض ، لكنها نقائض من مستويات شتى : نفسية وفكرية وعقيدية ووجدانية وعرفية واجتماعية وسياسية واقتصادية . . المخ . . بمعنى آخر أنها نقائض بشرية ، فيها كل ما في الانسان من مكونات روحية ونفسية ومادية . . ومن التزييف لتاريخ الحركات أن نقصر النقائض على جانب فحسب ، هو الجانب العتلى ( كما عند هيجل ) أو المادى الاقتصادى ( كما عند ماركس ) ، لأن هذين الجانبين لا يغطيان كل مساحة الفاعلية الإنسانية التي تنبق عن رغبة ارادية شاملة في مصارعة كل ما يتعارض مع ارادتها ووجودها واهدافها الوحيسة كانت أو مادية .

#### - 11 -

ومهما قلنا هو ومهما كتبنا و فسيظل في هجرتك يا رسول الله (بعدا) لن نبلغه ابدا و الناه الدا منا لم يكن معك و رفيقا وصديقا و ليرى بام عينيه بصرك وهو يمتد الى الدولة التي ستقوم عما قريب و في نهاية خطواتك صوب المدينة وولان احدا منا لم يكن الى جوارك و مهاجرا وغريبا و ليسمع قلبك الكبير وهو ينبض وامان لا يحتملها قلب انسان وينوء بها كل وجد الا وجدك يا رسول الله و نلك الذي وسع كل امنية وكل امل و وفق بانتظار الزمان الذي ستطا فيه سنابك خيول اصحابك واتباعك امكنة المشارق والمفارب ومرغة في الوحل والتراب كل الأنوف التي استعلت زيفا وخديعة وكذبا على قيم الله وتوحده المطلق !!

إن بعدا (غيبيا ــ روحيا) يكمن دائما في كل خطوة خطوتها يا رسول الله • الله هيات كل المكنات الارادية ، وتركت الباقي على الله ، وهو ما لم ندرك منه الا صور المسيئة الالهية المباشرة تتنزل نصرا حاسما ، وهماية دائمة ، وايصالا الى الأهداف البعيدة ، م لكن حسك الخفي ، وصلتك الروحية بالله ، ومناجاتك له ، وحوارك المميق معه في ساعات الرعب والتغرب والطاردة ، ستظل ابعادها خافية علينا ، وانت القائل ( لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ) !! ...

فعفوا ، رسول الله ، ان قصرنا او اخطانا ، ونحن نتحدث عنك في يوم هجرتك ، حديث المحبين الذين تحاصرهم القيود من كل مكان ، وتسمى الى سحق مطامحهم ظلمات بعضها فوق بعض ، فيلجاون اليك ، مؤملين ان تمنحهم الزيد من التعاليم ، كسرا ثوريا للقيد ، واستعلاء روحيا على الظلمات ، وحركة ايجابية صوب المصير الفذ التفرد ،

وما احرى ( الهجرة ) ان تكون كا الدرس ٠٠ والف سلام على ( المهاجر ) ٠٠

معلمنا العظيم أأ

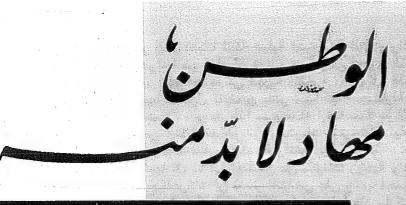

# للدكنود مېمت يسّعيد رمضًا ن البوطي

اجل ، غما من الوطن بد" ، وما الانسان عنه من منصرف

او غنی ه

فى ظله ياتلف الناس ، وعلى ارضه يعيش الفكر ، وفى حماه تتجمع اسباب الحياة .

وما من ريب أن انتسلاف الناس هو الأصل ، وسيادة المقل غيهم هي الغاية .

ووفرة اسباب الميش هو القصد مما يسمون ويكنحون ولكن الوطن هو المهد الذي يترعرع فيه ذلك كله ، كالأرض ــ هي المنبت الذي لا بد منه للقوت والزرع والثمار .

is till paint de la so in it is all fo

وكما لا تيمة للأرض اذا غدت قيعانا لا تمسك ماء ، ولا تنبت زرعا الفائه لا تيمة للوطن اذا لم تقم من فوقه روح جامعة ، ولم يترغرع لهى حنساياه فكر متبصر حر" ، ولم تتجمع فيه أسباب العيش الكريم ، بل قل : انه لا يبقى للوطن من وجود ان لم يتوفر فيه هذا كله ، فانه انها يتخذ حصنه وملاذه من هده الثمرات ذاتها ، وقد علم التاريخ ورجاله انه ما حافظت أمة على وطنها بوقاية خير من العقل الحر ، تخلص في اتباعه ، والمبدأ الواحد المستقيم تجمع شملها عليه ، وما ضبعت أمه أوطانها بشر من الأهواء الجانحة اذ تمعن في اتباعها ، والسبل المنحرفة اذ تمضى أوزاعا في متاهاتها . .!

والرقيب الذي اليه تدبير هذا الأمر كله انها هو الاسلام . .

نقد علم الاسلام اهله الذين مارسوه عقيدة وعملا ، أن يجعلوا من أوطانهم سلاحا للدفاع عن القيم والمبادىء التى لا تستقيم الحيسساة بدونها . وبين لهم انهم ان ععلوا ذلك تحولت هذه القيم فى أيديهم الى أعظم سلاح يحمى لهم تلك الأوطان ، ويقيها من كل عادية وسوء . أما أن جعلوها مرتعا للأهواء ، ومصطرعا للسبل المهزوزة المنحرفة ، غان ذلك سرعان ما ينقلب سلاحا للقضاء عليها وبابا يتسلل منه الأعداء اليها .

لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ، وكانت مكة وطنا حبيبا اليه ، ولكن الله عز وجل أراد له أن يتخذ من هذا الوطن الحبيب أرضا لغراسة القيم والمبادىء على عنى اذا أينع الغرس ، جعل من وشائجه وأغصائه سياجا وحماية له .

ولما استعصت الأرض على الغسراس ، وضاعت غيها جهسود الزراعة والاستنبات أراد له الله عز وجل أن يتحول عن ذلك الوطن الى غيره ، غان الوطن الذي لاخير غيه لحماية عقيدة ولا مبدأ الله يبقى على نفسسه ولا على

اصحابه . متحول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وان مى قلبه من ممارقته لحسرة والما . . وقال له وهو مهاجر عنه سه والله انك لأحب بلاد الله الى ولو أن أهلك أخرجونى لما خرجت .

لقد غارق وطنه الحبيب ، لأن حق الله تعالى أحب الى قلبه منه . ولم يكن فى شانه ذاك الا كشأن ابراهيم من قبله ، اذ اعتزل أباه على حبه له وشدة غراقه عليه وقال له وهو منصرف عنه (سلام عليك سأستغفر لك ربى انه كان بى حفيا ، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربى عسى ألا أكون بدعاء ربى شعيا ) .

ولقد فعل أصحابه مثل ذلك . فهجروا الوطن والدار ، وفارةوا العشيرة والربع ، واستغنوا عن المال والأهل . واستبدلوا بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقوا معه الى حيث ينتجعسون الهدى ويبلغونه الناس . واستقبلتهم يثرب بوبائها وسوء مناخها ، فما منهم الا من أصيب منها بوباء او علة .

واجتمع عليهم الى الفقر الذى لم يألفوه المرض الذى لم يعرفوه ، حتى ماض الحنين عليهم من ذلك فى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مبسط يديه الى السماء قائلا : اللهم حبب الينا يثرب كمسا حببت الينا مكسة وانقل وباءها الى مهيعسة .

اتراهم قد ضيعوا الوطن بهذا الذي معلوه ٠٠٠٠؟

هكذا يبدو عملهم في ظلاهر الأمر . وهكذا يتصدور من لا يستطيع أن يعالج المصوسات الا بمثلها . ولكن الحقيقة أنهم أنها دانهوا بذلك عن الوطن . بل أنهم لم يكن أمامهم من سبيل لحنظه وتحصينه الا هذا الذي معلوه . هكذا علمهم الاسلام ، وبذلك أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الله علمهم الاسلام أن أستبقاء الأرض والمال والأهل والسلطان ، أنها يكون باستبقاء أساس ذلك كله ، وأنها أساسه تقويم منهج أنحق وأقامة صرح المقيدة الصادقة في القلوب .

وما عليها أنه محافظ على نلك كله متهكن منه ، وانها هو غى الحقيقسة قد يسر وما عليها أنه محافظ على ذلك كله متهكن منه ، وانها هو غى الحقيقسة قد يسر السبل الى انفلاته وضياعه ، ولا يغنيه أن يشتد غى التشبث به الا كما يغنى الرجل أن يحبس الماء غى داخل يديه . وقد يبدو للذى ينصرف عنه الى رعاية الأساس وحفظه أنه أنها ضيع بذلك ما يظل الناس يتسابقون الى امتلاكه ورعايته والتضحية بكل شيء غى سبيله ، وانها هو غى الحقيقة مهسك بينبوع ذلك كله .

ان الذى يخيره اللصوص بين أن يقتلعوا أشجار بستانه ، أو يستلوا الثمار التى عليها المعد أحمق مجنونا لو تعلق بالثمار ومكنهم من اقتلاع الاشجار وأن توهم عند نفسه أنه حافظ بذلك على غاية جهده ونتيجة سعيه ..!

وهذه هى الحكمة العليا من تدرج كليسات المسالح فى حكم الشريعة الاسلامية بدءا من أهمها وهو الدين ، فالحياة " فالعقل " فالنسل ، فالسال . فان أهمية السابق منها أنما تأتى بسبب أنه حصن ووقاية للذى يليه " فالدين ليس أهم فى حقيقته من الحياة في مظاهرها الجزئية الالأنه هو الوقاية الحقيقية

لها . ولا ينانىذلك أن يضحى الانسان بحياته من أجل سلامة الدين . أذ الشان ني ذلك كالقصاص الذيلا تنانى في أن يكون هو ذاته أقوم سبيل للمحافظة على الحياة .

اذاً ، فلقد كان في هجرة رسول الله صلى الله عيه وسلم مع اصحابه عن الوطن ، في سبيل حماية الدين خير وسيلة للدفاع عن الوطن وتحصينه . ولم تكن السنوات الثمان في عمر هجسرته عليه الصلاة والسسلام وهجرة اصحابه ، الا منهجا بينا راسخا لتحقيق هذه الوسيلة . ولم يكن هذا خنيا الا عن أعين من خفيت عنهم حقيقة الايمان بالله ورسوله .

ولكن الأمر بعد ذلك اصبح واضحا للجميع .

بعد سنوات ثمان ٥٠٠ ادرك التاريخ وجميع من يؤمنون به ١٠٠ أن شيئا من مظاهر البؤس والضيعة والشتات عن الوطن لم يذهب بددا و وتم تهدر نقطة دم لمسلم هدرا ١ ولم تطف المحنة عليهم — ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم — لأن رياح المسادفة ساقتها اليهم و ولكن كل ذلك كان يجرى وفق حساب ٥٠٠ وكل ذلك كان اداء القساط من الثمن ٥٠ ثمن النصر والفتح وامتلاك الوطن السليب -

اتذكر يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطنه مستخفيا ، يتسلل \_ مهاجرا الى يثرب في بطون الشماب والوديان أ وقد سبقه من قبله ولحقه من بعده أصحابه القلة المستضعفون ٠٠٠ أ

ها هم أولاء قد رجعوا الى الوطن والأهل والمال ، وقد كثروا بعد قلة وتقسووا بعد ضعف واستقبلهم أولئك الذين أخرجسوهم بالأمس خاشعين أذلاء خاضعين ..!!

وهل تذكر بلالا ، وهو الذي طالما عذب نوق رمضاء مكة على أيدى المشركين ؟ ها هو اليوم يصعد على الكعبة المشرغة ينادى بأعلى صوته : الله اكبر . . . الله أكبر . . .

ذلك الصوت الذي كان يهمس يوما ما تحت أسواط العذاب : أحد . . أحد . . ها هو اليوم يجلجل نوق كعبة الله تعالى ـ لا الله الا الله محمد رسول الله ، والكل منصت خاشع . . !!

الا انها لحقيقة واحدة كبرى لا ثانية لها \_ هي الاسلام .

نها أجهل الانسان حينها يكانح أو يناضل أو يجاهد مى غير سبيله .!! انها يكانح حيننذ عن وهم لا حقيقة له ولا طائل منه .

لقد كانت العبرة التى علمها الله تعالى عباده من خلال امره للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة • هى : ان الدين الحق اذا فقد أو غلب • لم يفن من ورائه الوطن أو المال والأرض • بل سرعان ما يذهب كل لللا من ورائه • أما اذا قوى شانه وقامت فى المجتمع دعائمه ورسخت فى الأفلدة عقيدته فان كل ما كان قد ذهب فى سبيله من مال وارض ووطن يعود • • يعود اقوى منه عندما ضحى اصحابه به • حيث يحرسه سياج من الكرامة واتقوة والبصيرة •

وتلك هي سنة الله في الكون . .! فلقد شاء أن تكون القوى المعنوية هي الحافظة للقوى والمكاسب المادية . . فمهما كانت الأمة غنية في خلقها وعقيدتها السليمة ومبادئها الاجتماعية الصحيحة ، فان سلطانها المادي يغدو أكثر تماسكا وأرسخ بقاء وأمنع جانبا .

ومهما كانت عتيرة عى خلقها مضطربة عى عقيدتها ، تائهة أو جانحة عى نظمها ومبادئها ، عان سلطانها المادى يصبح اقرب الى الاضمحلال والزوال .

...

وقد تصادف أن تجد أمة تائهة في عقيدتها عن جادة الصواب ، منحطة في مستواها الخلقي والاجتماعي ، وهي مع ذلك واقفة على قدميها في الحياة ، لها بسطة في القوة والمنعة والسلطان ولكنها تمضى في الحقيقة وواقع الأمر المسرعة مذهلة النحو هاوية سحيقة .

وطبيعى أنك لا تحس بحركة هذا المضى السريع ، وذلك لما تعلمه من قصر عمر الانسان أمام طول عمر التاريخ والأحقاب .

ان مثل هذه الحركة أنما تبصرها عين التاريخ ، لا عين الانسان الفائق الساهي ..!!

أرأيت الى الرجل يقف على ظهر سنينة عظيمة تمخر عباب البحسر الى الغرب الماذا عسى أن يكون من معنى لسعيه الحثيث نوقها نحو جهة الشرق أا ان الأمم التى تقوم حياتها على قيم جانحة ، وأخسلاق منحطة ، وعقيدة تائهة سابما تسير نحو مصيرها بدافع من هذه العوامل ، لا بدافع من هياجها أو حركة أفرادها ، وربما اغتر الناظر بما قد تتمتع به من سيما النعمة ومظاهر التوة وأسباب الحياة ، ولكن هيهات أن يفتر المفكر في واقع أمرها ، المتأمل فيما أعتبته تلك العوامل من آثار خطيرة في نفوسها .

وما رأيت أسخف ممن يضرب المثل على عكس ما نقول ، بدولة كأمريكا ، ولدت في الوجود أول البارحة ، وتتطوح بها الأدواء الخطيرة اليوم ، لتعلن عن نهايتها بعد غد . . !! ويستدل على وهمه ، بما في أيديها اليوم من ارقام الفنى وبما ينبسط تحت سلطانها من مظاهر البطش وأسباب النعيم . . !

ماذا يغيدها هذا كله اذا لم يكن شيء منه يصنع لأغرادها الا مزيدا من اسباب العقد النفسية والانحراف العقلي والضيق بالدنيا وأسبابها . ؟! (١) .

ماذا يعنى ذلك كله من أسباب الحيساة ، أذا لم يكن شيء من ذلك كله يساهم الا في رفعة نسبة من يؤثرون الانتحار والموت على التقلب في أسباب البذخ والنعيم . . ؟

وما بال علمائهم الفكريين والنفسانيين قد شعلوا عن متعة الدنيا وأسبابها بالمكوف ( في رعب وهلع ) على دراسة هذه الوقائع العجيبة المذهلة وتبين اسبابها • وما بالهم يضربون نواقيس الخطر على أسماع القادة دون هدوء ليكونوا على بينة من هذا البلاء الداهم العجيب ؟

الم يتجسد هذا كله في أروع تسمية أطلقها أحد الروائيين على واتع هذه

<sup>(</sup>۱) نشرت دائرة أبحاث جامعة الامبسادور كتيبا بعنوان : ( الهيبيون منافقون وسسعداء ) وآخسر بعنوان ا عالمنا الرهيب ) بعد فيها القارىء العدورة العقيقية اللسلة للمسالم الذي فتن به اليوم كثير من الافرار .

الأمم والأيام العصيبة التي تعيش نيها دون أن تحس بخطورتها المرعبسة : ( الساعة الخامسة والعشرون (٢) ) .

وانه لعجيب حقا أن تجد بعض الناس ينظر - مع هذا كله - الى الرجل الذي يبضى مسرعا موق ظهر السفينة الى جهـة الشرق ، دون أن يلتفت الى الدنيا العظيمة التى تشق طريقها تحت قدميه الى الغرب ..!!

ينظر الى الصاروخ الذى ارتفع فى الجو ، أو الانسسان الذى طار الى المتهر ، أو الانسسان الذى طار الى المتهر ، أو البذخ الذى رقصت عليه الدنيا أو خطوط ( النيون ) التى أضاءت لها ناطحات السحاب \_ ينظر الى كل ذلك على أنه جاء ناسخا لما كان يسمى بالخلق والقيم ، والعقيدة الصادقة عن الكون والانسان والحياة .

ولو كان كل شيء من هذه المظاهر كلها مغنية للانسان عن الحق ومعرفته واليقين به ، والفضيلة والتمسك بها ـــ لما طوى التاريخ أمما كانت تصنع لنفسها عرش الربوبية في الأرض ، ولما رفع أمما أخرى الى ذروة العزة والمجد ، كانت لا تملك الثوب الذي يكفي لستر عربها ، ولا اللقمة الكافية لسد جوعها .

لو كان ذلك صحيحا ، لما خلفت لنا ملوك بنى الأحمر غوق ربا الاندلس الثارا من الصحولة والدولة والبخخ والمال ، يبكى عليها الغسادى والرائح ويتساعل عن أمرها كل ذى عقل ولمب . . !! ما بال قصورهم العظيمة وسلطانهم الباذح ومالهم الوغير ، لم يغنهم عن القيم والأخلاق أى غناء وما بال كل ذلك لم يحرس سلطانهم اذ غابت عن حراستهم هذه القيم التى أهملوا الكثير منها . . ؟ الم تقم دولتهم ، يوم قامت ، على رجال غرباء كلنوا غقراء في كل شيء الا في العقيدة الصادقة الراسخة في قلوبهم ، والخلق الاسلامي العظيم المسيطر على حياتهم . ثم هل تقوضت دولتهم تلك ، يوم تقوضت الا على رجال كانوا اغنياء في كل شيء ، الا في تلك المقيدة الراسخة وذلك الخلق الاسلامي

وتسكرهم نيها نشوة اللهو والترف ..
الأرض والوطن والمال والمقوة بكل مظاهرها ، وسيلة طبيعية لتحصين الحق والذود عنه ولكنه لا يصلح وسيلة لذلك الا اذا تحصن هو نفسه ضمن حرز من المقيدة الصادقة ، والخلق المتين والمدا الذي يعلو ولا يعلى عليه .

بغان رايت امة قد عقدت فى حياتها هذا الحرز ، ومع ذلك فهى تتقلب فى مظاهر القوة والبطش والنعيم ، عاعلم أنها ماضية الى حتفها ما فى ذلك شك وقد يقصر الطريق أو يطول ، ولكن النتيجة آتية لا ريب فيها ،

واذكر وانت ترى ذلك تنول غاطر السموات والأرض

( ولتد أرسلنا آلى أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء والضراء يتضرعون م فلولا أذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى أذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بفتة فاذا هم مبلسون ) .

صدق الله ، وآمنت بكلامه وسنته مي العالمين ٠٠

 <sup>(</sup>۲) « الساعة الخامسة والعشرون » رواية كتبها أديب روماني عن : « كونستانتان جيوروجيو
 يعرض نيها أخطار الحياة الآلية التي سيطرت على الانسان الأوربي والأمريكي .

# دين زاجن

- أحاديث الفِتن لا تعن ري إلياً. والقعود عن الجهاد .
- عنتر بنزالا بشلام ليست موقفا سكيا انه كا جهت اد قائم دانم . منت بلغ الابت لام مسواقع النور
  - والظهل في أرض الله ٠

كلما قرآت أبواب الفتن في كتب السنة شعرت بانزعاج وتشاؤم ، واحسست أن الذين أشرفوا على جمع هذه الاحاديث قد أساعوا ب من حيث لا يقصدون ب الى حاضر الاسلام ومستقبله! لقد صوروا الدين وكأنه يقاتل في معركة انسحاب قيضر فيها على المتداد الزمن اكثر مما يربح!

ودونوا الاحاديث مقطوعة عن ملابساتها القريبة غظهرت وكأنهاتغرى السلمين بالاستسلام للشر ، والقعود عن الجهاد ، واليأس من ترجيح كفة

الخير لأن الظلام المقبل قدر لا مهرب منه . .

وماذا يفعل المسلم المسكين وهو يقرأ حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري عن الزبير بن عدى قال : شكونا الى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج ، فقال : «اصبروا ، فانه لا يأتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم »!! وظاهر الحديث «أن أمر المسلمين في ادبار ، وأن بناء الامة كلهسا

الى انهيار على اختلاف الليل والنهار "!!

وهذا الظاهر باطل لا يقبل ، وهو يخالف نصوصا أخرى ثابتة سوف نذكرها ، كما يخالف الاحداث التي وقعت في العصر الاموى نفسه . . ا

قد جاء الوليد بن عبد الملك فهد رقعة الاسلام شرقا حتى احتوت القطارا من الصين ، وامتدت رقعة الاسلام غربا حتى شملت اسسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا . .

ثم تولَى الخلافة عمر بن عبد العزيز فنسخ المظالم السابقة ، وأشاع الرخاء حتى عز على الاغنياء أن يجدوا الفقراء الذين يأخذون صدقاتهم . . . ولقد أتى بعد أنس بن مالك عصر الفقهاء والحدثين الذين أحيسوا الثقافة الاسلامية وخدموا الاسلام أروع وأجل خدمة ، فكيف يقال : أن الرسالة الاسلامية الخاتمة كانت تنحدر من سيء الى أسوأ ؟؟ هسنا هسسراء!!

الواقع أن أنسا رضى الله عنه كان يقصد بحديثه منع الخسسروج المسلح على الدولة بالطريقة التى شاعت في عهده ومن بعده ، فمسرقت شمل الامة ، والحقت بأهل الحق خسائر جسيمة ، ولم تنل المبطلين بأذى مذكسس المناهدة المناهدة المسائر جسيمة ، ولم تنل المبطلين بأذى المناهدة المناهد

وأنس بن مالك أشرف دينا من أن يمالىء الحجاج أو يقبل مطاله ، ولكنه أرحم بالامة من أن يزج بأتقيائها وشجعانها في مغامرات فرديسة تأتى عليهم ، ويبقى الحجاج بعدها راسخا مكينا . . !

وتصبيره للناس حتى يلقوا ربهم ، اى حتى ينتهوا هم ، لا أن الظلم سوف يبتى الى قيام الساعة ، وأن الاستكانة للظلمة سنة ماضية الى الاستد م !!

ان هذا الظهاهر باطل يقينها ، والقضية المحدودة التي أمتى فيها أنس لا يجوز أن تتحول الى مبدأ قانوني يحكم الاجيال كلها . .

لقد سلّخ الاسلام من تاريخه الديد أربعة عشر قسرنا ، وسيبقى الاسلام على ظهر الارض ما صلحت هذه الارض للحياة والبقاء ، وما قضت حكمة الله أن يختبر سكانها بالخير والشر . . .

ويوم ينتهى الاسلام من هذه الدنيا ، غلن تكون هناك دنيا ، لأن الشمس ستنطفىء ، والنجوم ستنكدر ، والحصاد الاخير سيطوى العالم أجمع . . !!

غليضماً الجبناء دعاة الهزيمة وليعلموا أن الله أبر بدينه وعباده مما يظنون . .

لقد ذكر لى بعضهم حديث «بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ مطوبى للغرباء » وكأنه يفهم منه أن الاسلام سينكمش ويضعف ، وأن على من يسمع هذا الحديث أن يهادن الأثم ، ويداهن الجائرين ، ويستكين للأفول الذي لا محيص عنه !

وايراد الحديث ونهمه على هذا النحو مرض شائع قديم . .

ولو سرت جرثومة هذا الرض الى صلاح الدين الأيوبي ما فكر في استنقاذ بيت المقدس من الصليبين القدامي !!

ولو سرت جرثومة هذا المرض الى سيف الدين قطز ما نهض الى دحر التتـــار في (( عين جالــوت )) !!

ولو سرت جرَّثومة هذا المرض الى زعماء الفيكر الاسلامي في عصرنا الحاضر ابتداء من جمال الدين الأمغاني الى الشهداء والأحياء من حملة اللواء السامق ، ما فكروا أن يخطوا حرفا أو يكتبوا سطرا ٠٠!!

وقلت مى نفسى: أيكون الاسلام غريبا وأتباعه الذين ينتسبون اليه يبلغون ومق الاحصاءات الاخيرة ثمانمائة مليون نفس لا يا للخذلان والعسسار!!

الواقع أن هذا الحديث وأشباهه يشير الى الازمات التى سوف يواجهها الحق في مسيرته الطويلة ، فأن الباطل أن تلين بسهولة تناته ، بل ربما وصل في جرأته على الايمان أن يقتحم حدوده ، ويهدد حقيقته ، ويحاول الاجهاز عليه . . !

وعندئذ تنجلى الظلماء عن رجال صدقوا ما عاهسدوا الله عليه ، يقاومون الضلال بجلد ، ولا يستوحشون من جو الفتنة الذى يعيشون فيه ، ولا يتخاذلون للغربة الروحية ، والفكرية التى يعانونها ، ولا يزالون يؤدون ما عليهم لله حتى تنقشع الغمة ، ويخرج الاسلام من محنته مكتسل الصفحة ، بل لعله يستأنف زحفه الطهور ، فيضم الى أرضه أرضا والى رجاله رجالا . .

وذلك ما وقع خلال أعصار مضت ، وذلك ما سيقع خلال أعصار تجىء ، وهذا ما ينطق به حديث الغربة الآنف ، فقد جاء فى بعض رواياته (طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدى من سنتى ) الخليست الغربة موقفا سلبيا عاجزا ، انها جهاد قائم دائم حتى تتغسير الظروف الرديئة ويلتى الدين حظوظا افضل . .

وليس الغرباء هم التانهون من مسلمي زماننا ، بل هم الرجال الذين رمضوا الهزائم النازلة وتوكلوا على الله مي مدامعتها حتى تلاثمت . . ا

والفتن التى لا شك فى وقوعها ، والتى طال تحذير الاسلام منها ، فتنة التهارش على الحكم والتقاتل على الامارة ، ومحاولة الاسستيلاء على السلطة بأى ثمن ، وما استتبعه ذلك من اهدار للحقوق والحدود ، وعدوان على الاموال والاعراض . . وهذا المرض كان من لوازم الطبيعة الجاهلية التى عاشت على العصبية العمياء . .

والعرب في جاهليتهم الفوا هذا الخصام والتعادى الفهم كما قال دريد بن الصهة:

يغسسار علينا واترين فيشتفى بنا ان اصبنا او نغير على وتر قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا فها ينقضى الا ونحن على شطر

وقد غلبت طبيعة الاسلام في العصر الاول طبيعة العرب، واستفاضت نصائح النبي صلى الله عليه وسلم لقمع هذه الغرائز الشرسة . .

وتدبر قوله للانصار : «انكم ستجدون اثرة بعدى» قالوا : فما تأمرنا؟ قال : « أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم » وهذا القول احكم واشرف الموالية به نام الدواء ت

ما يعالج به نبى ادواء قوم ...

مآذا يصنع الرجل الكفء اذا جحدت كفايته ، وتقدم غيره بوسائل مفتعلة ؟ أيقاتل وليكن ما يكون ؟ لا ، ليؤد واجبه الذي عليه ، وليسسال الله سلا الناس سلاحق الذي له ، وليرض بما يقسمه الله له في الدنيا ويدخره له في الأخرى . . !!

فاذا شاعت بين الناس تلك الخيانات فليحرص المؤمن على الترفع والتنزه ، وليرفض المساركة في معارك المال والجاه والمطامع والوجاهات، وليستمسك بعروة الايمان متجاوزا تلك الصغائر التي يهلك فيها اصحابها، وذلك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ستكون فتن ، القاعد فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به والحديث يوصى بنفض اليد من هذه الفتن ، ويذكر أن صاحب الجهد القليل فيها خير من الناشط المتحمس ، ثم ينصح المؤمن أن يبحث عن حصن يعوذ به من شرورها !!

هل يعنى ذلك العزلة وترك الامة دون ناصح أمين ، ورائد مخلص ؟ كلا . . ان العزلة قد تصلح للبعض ، وقتا ما ، ولكنها لا تصلح للامة كلها بداهة والا كان ذلك حكما عليها بالفناء!!

غير أن بعض العلماء للاسف تأول هذه الاحاديث ونظائرها مما ورد في أبواب الفتن على أنها دعوة للانسحاب من المجتمع وترك بناء الاسلام ينهار على أساس أن الدنيا الى شر ، وأن الدين الى غربة وان المؤمنين الى استضعاف ، . وأن النجاة أولى !!

وذلك كله إفك ، فان الاسلام لما يكتمل بعد كيانه السياسى ، ولمسا يبلغ سيله – بعد – مداه الطبيعى ، وقافلة الاسلام التى تحركت مناربعة عشر قرنا ، وتعثرت حينا وهرولت حينا آخر ، لا تزال على الدرب العتيد ماضية الى وجهتها المكتوبة لها من الأزل ، تلك الوجهة التى قال القسرآن في تحديدها : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » والتى ذكرها النبى صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أولى بالنشر والترويج من أحاديث الفتن التى أولع الضعفاء بروايتها وسوء شرحها . .

ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله زوى لى الارض مشارقها ومفاربها ، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منهـــا » . .

وروى الامام أحمد في مسنده عن تميم الدارى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار!! ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا أدخله هذا الدين ، يعز عزيزا ويذل ذليلا " عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكنر . . •

وكلمة ما بلغ الليل والنهار في هذا الحديث الرائع كلمة حامعية من خصائص البلاغة المحمدية ، ولا أرى نظيرا لها في الدلالة على السعة والانتسار!!

وما رواه احمد عن تميم الدارى يؤيده ما رواه عن المتداد بن الاسود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر الا دخلته كلمة الاسلام يعز عزيزا ويذل ذليلا ، أما الذين يعزهم الله فيجعلهم من أهلها ، وأما الذين يذلهم الله فيدينون لها » ... وكذلك ما رواه عن قبيضة بن مسعود : صلى هذا الحى من محارب

\_ اسم قبيلة \_ الصبح ، غلما صلوا قال : شاب منهم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « انه ستفتح لسكم مشارق الارض ومغاربها ، وان عمالها \_ امراءها \_ في النار الأمن اتقى وأدى الامانة » .

ويقول صاحب المنار في نهاية تفسيره لقوله تعالى: « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ١٠ » ( اعسلم أن الاستدلال بما ورد من الاخبار والآثار في تفسير هذه الآية لا يدل هسو ولا غيره من أحاديث الفتن على أن الامة الاسلامية قد قضى عليها بدوام ما هي عليه الان من الضعف والجهل كما يزعم الجاهسلون بسنن الله اليائسون من روح الله ، بل توجد نصوص أخرى تدل على أن لجسوادها نهضة من هذه الكبوة ، وأن لسهمها قرطة بعد هذه النبوة كالآية الناطقة باستخلافهم في الارض سورة النور سفان عمومها لم يتم بعد وكحديث الراكب بين المراق ومكة لا يخاف الا ضلال الطريق » رواه أحمد اوالشطر الراكب بين المراق ومكة لا يخاف الا ضلال الطريق » رواه أحمد اوالشطر الاول منه تم يتحقق بعد الوقيده ويوضح معناه ما صح عند مسلسم من الاول منه تم يتحقق بعد الوقيده ويوضح معناه ما صح عند مسلسم من النهرا المتكون عدة أميال ، فكونوا يا قوم من المشرين لا من المنفرين ، مساحتها ستكون عدة أميال ، فكونوا يا قوم من المشرين لا من المنفرين ،

« ولتعلمن نبأه بعد حين »

وخطأ كثير من الشراح جاء من فهمهم أن ترك الشر هو غاية التدين، وان اعتزال الفتن هو آية الايمان .

وهذا عجز سببه ضعف الهمة وسقوط الارادة ، وانى لاذكر نيسه قول المتنبى:

انا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس احسان واجمال

أجل ، فأن ترك الصغائر غير بلوغ الأمجاد ، وتجنب التوافسيه والرذائل غير أدراك العظائم وتسنم القيم ، والتلميذ الذي لا تسقط شيء، والذي يحرز الجوائز شيء أخر . . !!

والرسول الكريم عندما يأمرنا باعتزال الفتن لا ينهى واجبنا عندد ذلك الحد . .

سوف يبتى بعد ذلك الاعتزال الواجب ، بناء الامة على الحق ، ومد شماعاته طولا وعرضا حتى تنسخ كل ظلمة . .

ولا نمارى فى ان تصدعات خطيرة اصابت الكيان الاسلامى قديما وحديثا .. بيد أن الضعاف وحدهم هم الذين انزووا بعيدا يبكون ، وينتظرون قيام الساعة !!

اما الراسخون في العلم فقد أقبلوا على رتق الفتوق ا وجمسع الشمتات ، واعادة البناء الشمامخ ، حتى يدركهم الموت أو القتلل وهم مشتغلون بمرضاة الله ، حتى يبلغ الاسلام مواقع النور والظل من أرض الله ، أو كما قال الرسول العظيم : (ما بلغ الليل والنهار ) . .



# طريق الهجرة ٠٠ في سطور

تبعد المدينة المتورة \_ دار الهجرة \_ عن ساحل البحر الأحمر بنحو
 ١٦٠ كيلو مترا ، وتبعد عن مكة \_ في خط مستقيم \_ بنحو ٣٣٥ كيلو مترا ،
 تمت الهجرة في صيف عام ٦٢٢ ميلادية وجو الجزيرة في مثل هذا

الوقت حفاف وقيظ ...

لكة ثلاثة مداخل • طريق الغرب ، وطريق الشمال ، وطريق السفاة والمطريق السفاة والطريق الاخير ابعدها الى المدينة ومع ذلك فقد سلكه الرسول متجها الى المخير \_ نحو اليمن \_ ثم سلك الطريق الساحلي متجنبا الجادة المطروقة في الكثر الأحيان •

مترات شاقة وعرة حتى أن الرسول لم يصل اليه الا بعد أن نضح الدم من قدميه مترات شاقة وعرة حتى أن الرسول لم يصل اليه الا بعد أن نضح الدم من قدميه

 مكث الرسول في الفار ثلاثة أيام ليتسمع على الوضع في مكة بواسطة عبد الله بن أبى بكر الذي كان يبيت مع الرسول وصاحبه ويخرج في القبر ، وليخرج الى الطريق بعد هداة المشاعر في مكة ،

وصل الرسول الى قباء يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول عين الشند الضحى وبلغ المدينة يوم الجمعة الذي يليه .

# صورمن المعاني السامية في

م كانت هناك علاقة تربط محمد بن عبد الله صلوات الله عليه بيثرب ، غله بها علاقة التربى وهم بنو النجار أخوال جده عبد المطلب ، وله بها قبر على نفسه ، قبر أبيه عبد الله الذى مات ومحمسد جنين لم يولد بعد ، والذى حج اليه وهو في سن السادسة مع أمه آمنة الزوج الوفي التي ماتت في الطريق وهي قافلة الى مكة ودفنت بالأبواء في منتصف الطريق ، فأصبح قبر أمه في الطريق الى قبر أبيه ، وهذا محما بجعله بحكم البنوة متطلعا الى هذه البقعة ، اضف الى هذا علاقاته التجارية حينما كان يتجر في مال السيدة خديجة .

مناما بالغت تريش في ايذائه والتضييق عليه في نشر دعوته المسلمة وبالغت ايضا في تعذيب واضطهاد من آمن به واتبع دعوته اتجهت نفسه الى الهجرة من هذه الترية الظالم اهلها ، والقرار بيثرب والدعوة بدين الله منها وخاصة أن بها كثيرا ممن يؤمنون برسالة السماء من أهل الكتاب ، ومن تأثروا بهم بعض الشيء وعرفوا التطلع الى السماء وان كانت لهم عقائد وثنية ، كما أنه صلوات الله عليه كان قد أحس بذلك القدر في أهل يثرب حينما قدم « سويد بن الصامت » الى مكة وهو أحد كبار الأشراف بيثرب والتقي به الرسول وعرض عليه دعوة الاسلام وتلا عليه بعض ما معه من القرآن فما نفر سويد ولا ضجر ولا أعرض ولكنه أنصت وتأمل وقال : هذا حسن وانصرف يفكر فيه ، كما لمس هذه

# للكنور: محدكلم مُدكور



الروح ايضا في اياس بن معاذ ومن معه حين جاءني وفد من اهسل يثرب لقضاء حاجة بمكة وكذلك لمس في وفد من الخزرج كان قد وفد الى مكة في موسم الحج فلقيهم ودعاهم الى الاسلام فاطمأنوا له وآمنوا به وعادوا الى قومهم مؤمنين برسالة الاسلام فلم يجدوا منهم صدا واعراضا وانما وجدوا تشوقا وارتياحا ، وما استدار العام وجساء الحجيج الى مكة حتى بايع اثنا عشر رجلا من أهل يثرب الرسول بالعقبة على الا يشركوا بالله أحدا ولا يأتون ببهتان وآمنوا بدعوت واسلموا وجههم لله ، وهكذا تزايد عدد المسلمين في يثرب ، وتزايد عدد الذين لانت قلوبهم واستعدوا بشيء من التوجيه للاستجابة اليها ، ثم حدثت بيعة العقبة الثانية وكانت مع جمع كبير من الأوس والخزرج ، ولم تقتصر بنودها على الدعوة الى الاسلام فحسب بسل تضمنت بنودها حماية الرسول ومنعته مما يمنعون منه أبناءهم ونسباءهم ونسباءهم ونسباءهم .

و طابت نفس محمد صلوات الله عليه بهذه الظواهر الطيبة وازداد الطمئنانه الى اهل هذا البلد غامر اصحابه بالهجرة اليها غهاجر كل من استطاع الهجرة تاركا المال والأهل والوطن غارا بعقيدته غير عابئين بالعراقيل التى تضعها قريش فى طريق هجرتهم ، وكان من أوائسل

الراغبين في الهجرة أبو بكر رضى الله عنه غير أن النبي استمهله فأرجأ هجرته استجابة لتوجيه الرسول وأن لم يعلم السبب الذي أراد الرسول اخفاءه ليبقى مخططه سرا محفوظا في صدره .

وسرعان ما أصبح جو يثرب جوا اسلاميا . فأحست قريش بأن الخطر يكهن وراء ذلك ففكروا في قتل محمد والتخلص منه والقضاء على دعوته التى تمثل خطرا قويا على عباداتهم . وأحس صلوات الله عليه بما عزموا عليه فاتجه الى الهجرة ودعسا الله أن يأذن له بذلك فاستجاب الله لدعوته وحقق له رغبته . ولكن كيف المفر وقد تآسرت عليه قريش وأحاط شبانها بداره ليقتلوه فما كان منه الا أن أسر الى على ابن عمه أن يتسجى برده وأن ينام في فراشه حتى تنخدع به قريش وتظنه محمدا ، وحتى يتمكن هو من الخروج في غفلة منهم ، وأوصى عليا أن يبتى مكة فترة حتى يقوم ببعض الشئون ويرد الودائع ويقضى الديون .

مرح الرسول ليلا مع أن قريشا تحيط بداره من كل جسانب تترقب خروجه لتظفر بقتله . لكن الله جلت قدرته جعل على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون ، وخرج الرسول آمنا حتى وصلل الى دار صديقه وصهره أبى بكر وأدره بها اعتزم عليه وبأنه استمهله من قبل ليكون في صحبته ففرح أبو بكر وأعد نفسه وخرجا معا الى غار شور وهو في غير طريق يثرب بل هو في الطريق الى اليبن ولم يعلم بمكانهما الا عبد الله بن أبى بكر وأختاه عائشة التى عقد عليها الرسول في هذه الآونة واسماء ومولاهم عامر بن فهيرة ومكثا في هذه الفار نحو ثلاثة أيام . ثم استأنفا السير في الطريق الى يثرب وتمت خطته في الهجرة اليها بسلام كما هو معروف متداول .

واننا سوف لا نتصدى فى مقالنا هذا لمراحل الهجرة ووصف الطريق ووعورته ، وما الى ذلك من النواحى الجغرافية أو التاريخية ، وانما الذى نتصدى اليه هنا ما فى مواقف الهجرة كلها من المعسسانى السامية والايثار والتضامن والتفانى فى سبيل العقيدة وايثار الله ورسوله على كل مافى الدنيا من مال واهل وقد صور الله سبحانه مافى الهجرة من ايثار وتضامن تصويرا جامعا فى قوله جل شسأنه: «للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . فهذا يصور لنا ما صدر من ايثار وتضحية من اهل مسكة الذين

هاجروا ، وأهل المدينة الذين استقبلوا اخوانهم المهاجرين أما الأولون نقد ضحوا وآثروا الله ورسوله غتركوا وطنهم وأهلهم وأموالهم غرارا بعقيدتهم ، انفصلوا عن وطنهم انفصال الغصن من شجرته عائدا الى شجرة أخرى من الايمان واليقين تبشر بالثمار والظلال ،

وأما الأنصار فقد أحبوا المهاجرين حبا صادقا دون مبالاة بما يترتب على ذلك الحب من تضحيات وفقدان بعض متع الحياة ومظاهرها المادية فأشركوهم في أموالهم وأقواتهم ، وما أقوى فعل الدين والايمان في نفوس المؤمنين فتسابقوا في مد يد العون لاخوانهم في كل ما تتطلبه حياة الاستقرار ، بل وصل بهم التسابق في مد يد العون لاخوانهم الى

شيء من التشاحن غلم يك يفصل بينهم غي هذا الا الاقتراع .

انظر الى على بن أبى طالب وقد سره أن يعرض نفسه للهالك حين هم الرسول بالخروج من الدار ليلة الهجرة . والشركون يحيطون الدار من كل جانب يترقبون مرقد النبى غي غراشه ويتحسسون حركاته وتقلباته ليظفروا به يقظا فيقتلوه . ومع وضوح نية الغدر في نفوس الشركين لم يتوان على امعانا غي تضليل المشركين لتخليص الرسول واظهار كلمة الله من أن يتسجى برد الرسول وينام على فراشه . فعل على ذلك وهو يعلم سوء العاقبة وانه قد يستثير بهذا حفيظة المشركين عليه ، وانه من المحتمل أن يكون ذلك سببا في اطاحة عنقه خطامه منهم أو عبدا لكن شيئا منذلك لم يترك في نفسه أي اثر من خصوف أو تراجع أو نكوص لأن أيمانه بالله وقوة عقيدته وصدق اخلاصه يأبى عليه شيئا من ذلك بل يدفعه الى اكثر منه . بل يرى بصدق أيمانه أن كل ما يصيبه من أذى في سبيل تمكين الرسول من تبليسخ رسالة ربه ونشر دعوته يمكنه من حيساة سعيدة في كنف الله . حياة تطيب بها نفس كل مؤمن صادق في أيمانه .

وهذا أبو بكر وقد صاحب الرسول في أحرج المواقف مضحيا بتجارته وعمله وماله وولده . ويخرج مع الرسول في هجرته لايصاحبهما الا الله في وحشة الليل ووحشة الصحراء ووحشة الغرار من تتبع الأعداء واقتفائهم أثر الرسول وبذلهم الجوائز النفيسة لكل من يستطيع العثور عليهما . ثم يستقر معه في غار ثور ذلك الغار الموحش الذي يزيد الوحشة تفاقما والخوف تضاعفا دون أن تهدأ نفسمه ، وكان متيقظا بكل معاني التيقظ يرهف أذنيه وكل حواسه ليتعرف ما في خارج الغار من حركات ويتبين ما عساه يسمعه من أصوات ، حتى أحس بنفر من المشركين على قرب من الغار وسمعهم يسألون أحد الرعاة فيجيب بأنهما قد يكونان غي الغار ، فأقبل بعض القرشيين متسلقا الى الغار لكنه قفل راجعا دون اقتحامه ، ولما سأله رفاقه قال : أن للعنكبوت على فتحتيه بينا خاطه صن

# صور في المعاني السامية في هي عبدرة الرسول

قبل مولد محمد ، وان بغم الغار حمامتين وحشيتين ، وان شجرة تدلـت غروعها الى غوهة الغار لا تمكن أحدا من الدخول .

كان أبو بكر يسمع هذا الحوار فيقترب من صاحبه ويلصق نفسه به لا خوما على نفسه ، ولكن خوما على صاحبه ، فيهمس محمد صلوات الله عليه في أذنه قائلا : لا تخف أن الله معنا !! ولما أنصرف الكفار ، اطمأن أبو بكر وازدادت نفسه أيمانا بالله ورسوله ونادى محمد : الحمد لله ، الله أكبر . .

وقد صور الله هذا الموقف الرهيب بقوله سبحانه: « أذ أخرجه الذين كفروا ثانى أثنين أذ هما في الفار أذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا » وقد قال أبو بكر في تصوير بعض ما كان في هذه اللحظات: « رأيت أقدام المشركين ونحن في الفار فقلت لرسول الله: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا ؟! فقال الرسول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ...

والشراب لتحضره لهما في مخبئهما المحزن البعيد في ظلمة الليل والشراب لتحضره لهما في مخبئهما المحزن البعيد في ظلمة الليل ووحشة الطريق غير مبالية بما عساه ان يقع لها من أذى أو ينالها من هلاك ودون أن تشعر بتقلبات الجو ووعورة الطريق لل لايمان والتضحية والإيثار أذا تملك كل منهما على نفس هان كل شيء بل هانت النفس أيضا . وكيف لا تضحى وقد رأت أباها يهاجر مع الرسول ويرافقه فارا بدينه تاركا الأهل والولد والمال والوطن .

أنظر الى أسماء وقد ذهبت لهما بالغار في اليوم التسالث بالطعام والشراب الذي يكفى لرحلتهما ، ولما ارتحلا ولم يجدا ما يعلقان به الطعام والماء الى رحالهما شقت نطاقها وعلقت الطعام بنصيفه وانتطقت بالنصف الآخر فسميت لذلك « ذات النطاقين » .

• وهذا عبد الله بن أبى بكر أذنهما عند قريش يقضى نهـــاره بينهم يتسمع ما يأتمرون وما يقولون ثم يأتيهما حينما يسدل الليلستاره فيخبرهما بما دار وما سمع ، ولما يعود إلى مكة يتبع عامر بن فهيرة مولى أبى بكر أثره بالفنم حتى يعفى عليه فلا يتبينه أحد .

وهذا سراقة بن جعشم وقد علم من أحد الافراد بأن الرسول وصاحبه على طريقهما الى يثرب كما أخبر قريشا كلها بذلك فأسرع سراقة ليأسرهما وينقرد بالمائة ناقة الجائزة التى وعدت بها قريش . ولما اقترب منهما كما فرسه من شدة انطلاقه وطار سلاحه من يده . فكان هذا دافعا لان يرد نفسه عما قدم اليه ، وأن يعمل على حمايتهما فأخذ يضلل من جاء من خلفه لمطاردتهما وهان المال في نظره وضوئلت الجائزة واصبحت غير ذات قيمة أمام ما أحس به عند كبوة جواده من ايمان

يتخذ طريقه الى قلبه ونور صادق يضىء الطريق امام بصيرته .

" ولما وصل الرفيقان آلى يثرب وخرجت الطلائع لاستقبالهما واستقرا في المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجا وأصبحت الكلمة للمسلمين، وربط الدين بين قلوب المؤمنين من المهاجرين والانصار ، الا أن الرسول خشى أن تثور في نفوسهم عصبية الجاهلية ، العصبية القبلية فدعاهم الى المؤاخاة وآخى بينهم على الحق والمؤاساة وعلى أن يكون كل منهم دمه دم الآخر وهدمه هدمه وأن يرث كل منهما الآخر دون ذوى رحمه وتبت المؤاخاة بين أبى بكر وخارجة بن زيد الانصارى وبين عمر وعثمان بن مالك الانصارى وبين جعفر بن أبى طالب ومعاذ بن جبسل الأنصارى وبين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة الأنصارى ، وبين أبى عبيدة الجراح وسعد بن معاذ الانصارى ، وهكذا . .

وقد بلغ من كرم الأنصار واخلاصهم ان كان الواحد منهم يعسرض على صاحبه أن يشاطره ماله ، وأبى المهاجرون العيش كلا على غيسرهم فكانمحوا وعملوا في سبيل لقمة العيش لأن العمل في سبيل الكسسب أمر يدعو اليه الدين ، فالانصار يزهدون في أموالهم لان اخوانهم أحوج اليها منهم ، والمهاجرون يشكرون لهم هذا البذل والايثار ويقدرون فيهسم روح التعاون لكنهم يأبون الا العمل والكفاح ، كي لا يسنوا للناسي من بعدهم سنة العيش عالة على مجهود الغير وماله دون كد وعمل ... فكلاهما سباق للبذل والعطاء : الانصاري بماله ، والمهاجر بعمله "

. . .

• وبهذه الروح تمت الهجرة على خير وجه غى جو يغمره ذلك الحب والتفانى ، وبهذا الاخاء والتعاون كتب الله لهم النصر والفلاح وكانت هجرتهم معالم حدود بين طور وطور غى دعوة الاسلام وبدء تحسوله من توجيه روحى وتقويم خلقى الى تكوين تشريعى وتنظيم دولى غبدات معالم الدولة كاملة ، وكانت فكرة الهجرة بدء التوجيه لمعالم الدولسة الاسلامية ذات القوانين والنظم التى يكفل اتباعها السعادة لانها كلها تقوم على التضامن والتعاون •

وهكذا يضع الله أمامنا مثلا عليا من صفات المؤمنين الاولين وصورة عملية لتطبيقهم تعاليم الدين حتى نحذو حذوهم ونسير على نهجهم 6 ولو اخذنا بتعاليم ديننا وتلمسنا في ماضى سلفنا العظات والعبر فضحينا كما ضحوا وتعاونا وتضامنا كما تعاونوا وتضامنوا واحب كل منا لأخيه ما أحب لنفسه لصرنا جسدا واحدا يحس كل مسلم مهما بعد موطنسه بالام أخيه المسلم أينما كان = فبالتضحية والايثار نقوى 6 وبذكر الله ومناصرته يكتب لنا النصر والفلاح =

## صور من النفاق

#### قال الشباعر بحمد حمام:

ما دمت في جنسة النفساق
ولا تقسارب ولا تباعسد
وضاحك الشسمس في الدياجي
ولا تحقسق ولا تدقسق
وقسل كسلاما بغيسر معنى
ولا تصادق ولا تخساصم
فأى شخص كأى شخص

فاعدل بساق ، وسل بساق ودر سع المسورة في السورة وداعب البسدر في المحاق وانسب شآسا السي عسراتي واحلف على الافك بالطلاق واستقبل الكل بالعناق بللا اختلاف ولا الناقاق ما دست في جندة النفاق

#### الجواسيس

قال المامون لأحد جلسائه: هل في المقرآن الكريم ذكر للجواسيس -

قال: نعم - الم تسمع قوله تعالى:
(( يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ال هؤلاء هم الجواسيس: يسمعون ا ثم ينقلون الأحاديث ، ويرفعون الأخبار الى من استاجروهم -



# \_ سـن القاضى

لما ولى يحيى بن اكثم قضاء البصرة كانت سنه عشرين سنة فاستصغره أهلها ، فقال أحدهم : كم سن القاضى العمم أنه علم أنه قد استصغره ، فقال أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذى وجه به النبى صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل مكة يوم الفتح ، وأكبر من معاذ بن جبل الذى وجهه النبى قاضيا على أهل اليمن وأكبر من كعب بن سود الذى وجهه عمر بن الخطاب قاضيا على أهل وجهه عمر بن الخطاب قاضيا على المعرة .

# علم وتربية

قال عبد الملك بن سروان لمؤدب أولاده :

علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن ، وجنبهم السغلة ، غانهم أسوا الناس رغبة في الخير واقلهم أدبا ، وجنبهم اللحشم غانهم لهم مفسدة ، وأحف شعورهم تغلظ رقابهم ، وأطعمهم اللحم يقووا ، وعلمهم الشعسر يمجدوا وينجدوا ، ومرهم يستاكو عرضا ، ويمصوا الماء مصاولا يعبوا

سب. والذا الحتجت أن تتناولهم فتناولهم بأدب وليكن ذلك في سر لا يعلم بهم أحد من الغاشية فيهونوا عليهم .

### طرائف لغويسة

لاحظ علماء اللفسة ما بين الحرف والمعنى من مناسبسة ، ومما

لاحظوه: ان الحاء اذا اتت في آخر الكلمة دلت على الاتساع والانتشار مثل

ساح ، وباح ، وصاح ، وشرح ، ومرح - والتفرق مثل : والتفرق مثل :

شتت ، وشطر ، وشعث ، وشع ،

المنت الطبة المبدوءة بالغين تدل على انفهوض مثل : اغمض - غابت الشبهس ، غار الماء ، غطى الشيء ،

## عملم الفراسة

قال الشافعي: مررت في طريقي برجل واقف في فنسساء داره أزرق العينين ناتيء الجبهسة ، الحت في نفسي: هسذا الحبث ما يكسون في الفراسة ، وسالته : هل منزل ا قال نفعم ، وانزلني ، فما رايت اكرم منه ويعث الى بعشاء طيب وعلف دابتي وغراش ولحاف ، فقلت علم الفراسة الساهد منه الا الخير فهذا العلم باطل، وأنا أسبحت قلت للغلام اسرج الدابة فلما اردت الخروج قلت له : أذا قدمت منزل محمد بن إدريس ،

فقال الرجل : اخادم ابيك انا ا قلت : ماذا تقصد ا

قال : فاين ثمن الذى تكلفت لسك اليارحة I قلت : وما هو ؟

قال: اشتریت الله بدرهمین طعاما ، واداما بکذا ، وعلف دابتك بکذا واللحاف بکذا -

قلت : یا غلام اعطه ، فهل بقی شیء !

قال : كراء النزل ، فانى وسعت عليك وضيقت على نفسى "

قال الثمانمي : فعظم اعتقادي في علم الغراسة •



والمؤلفات والمؤلفات والمؤلف والمؤلف

# للأسناذ محمد عب الغنى حيث

تالت مدينة الرسول من اهتمام المؤرخين ، وعناية المؤلفين ما لا يجسور اغفال الحديث عنه في فصل خاص ، فإن الكتب في موضوع دار الهجرة متناثرة على مر العصور في مدار التاريخ العربي الاسلامي الطويل لم يجمعها مؤلف في مقام واحد ، الا ما كان من تلك الاشارات السريعة الوجيزة التي مسجلها المؤرخ السخاوي في كتابه المشهور: « الاعسلان بالتوبيخ ، لمن ذم أهل التاريخ » والا ما كان من تلك النظرات العابرة التي سجلها المؤرخ الخبير بالتصنيف حاجي خليفة في كتابه المعروف: « كشف الظنون » . . .

والحق أن متابعة المؤلفات والكتب التي دارت حسول موضوع دار الهجرة الومدينة الرسول عليه الصلاة والسلام تعد عملا لا يخلو من مشقة ، غان الباحث مضطر أن يجول خسلال العصور ، منذ بدأ التدوين في الأدب العربي ، وأن يتعرف الى المؤلفين الذين ولوا وجههم شطر الدينة المعظمة ، يؤرخون لها ، ويترجمون لرجالها ، ويدونون ما تعاقب من الأحداث عليها ، ويذكرون غضائلها التي خصها الله بها ، بعد مكة المكرمة ، ويسطرون سير من دفن في أرضها المباركة وفي يقيعها الطاهر من كبار الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم على مر العصور .

واذا كان التأريخ للمدن الاسلامية هو جزء من مخطط منظم لكتابة التاريخ العام للعرب والمسلمين حكما نراه في التسأريخ للاسكندرية ، وأشبيليسة ، والبصرة ، وبغداد ، وبيت المقدس ، وجرجان ، وحلب ، وخراسان ، ودمشق ، والرقة ، وطليطلة ، وغرناطة ، وقرطبة ، والمقاهرة ، والقيروان ، ومراغة ، ومرو ، ومصر ، والموصل ، وواسط وغيرها مما لا مجال هنا لذكسره حفان المدنتين المقدستين العظيمتين : مكة والمدينة قد ظفرتها من التصنيف فيهمسا بنصيب عظيم .

وندع الحديث عن مكة الآن جاتبا الى أن تحين له مرصة ملائمة مى مجله ا

( الوعى الاسلامى ) ونخص المدينة ـ وهى دار هجرة الرسول ـ بالمديث اليوم ، ما دمنا تحتفل بأحياء ذكرى العسام الهجرى الجديد ، الذى نرجو أن يكون مطلع سعد وخير وعزة للعرب والمسلمين .

ومن الحق ـ ونحن نكتب هذا البحث البكر الأول مرة ـ ان نذكر الرائد الاول في كتابة تاريخ للمدينة المنورة ، وهو محمد بن الحسين بن زبالة ـ كما ذكره بروكلمان في تأريخه الأدبى ، وان كان صاحب « معجم المؤلفين » يذكره باسم محمد بن الحسن ، أما حاجي خليفة فيذكره ياسم ، محمد بن حسن بدون أداة تعريف ، وأيا ما كان الاسم فان معلوماتنا قليلة جدا عن هذا المؤلف الأول في تاريخ مدينة الرسول ، وعن كتابه الذي نقل لنا بعض نصوص منه المسؤرخ السمهودي المتوفى سفة ١١١ ه في كتابه المشهور : • وفاء الوفا بأخبار دار المسطفى » ويذكر لنا حاجي خليفة ان اسم كتاب ابن زبالة هو « اخبار المدينة » ولا نعلم شيئا عن هذا الكتاب ولا عن مكان وجوده فيما لدينا من مراجع = ولعله مما أضاعه الزمان و ولا نعرف بالضبط تاريخ وفاة ابن زبالة ، وان كسان صاحب « هدية العارفين » يستظهر أنه توفي في حدود سنة ٢٠٠ من الهجرة الأن بعض المؤرخين يقول : أنه أتم كتابه في سنة ١٩٩ ه ، ومهما يسكن فان ابن زبالسة المؤرخين يقول : أنه أتم كتابه في سنة ١٩٩ ه ، ومهما يسكن فان ابن زبالسة المظنون » . . .

ويأتى بعد ابن زبالة مؤرخ آخر هو الزبير بن يكار المتونى سنة ٢٥٦ . وهو من أحفاد الزبير بن العسوام ، وكان راوية عالما بالأنساب والأخبار ، وقد ولا غي مدينة الرسول ، وان كان تولى قضاء مكة بعد ذلك ودفن فيها ، وبهذا جمع في حياته بين المدينتين المقدستين ، ويذكر السخاوى المؤرخ أن له كتابا في أخبار المدينة ، وان كنا نعلم أن له كتاب الأوس والخزرج ا ولعله هو الكتاب الذي يتصده السخاوى .

ولقد كان للزبير بن بكار معاصر مؤرخ هو عمر بن شبة (۱) المتوفى سنسة ٢٦٢ ه وكان ابن شبة هذا شاعرا راوية مؤرخا ، كما اشتهر بحفظ الحديث ، وترك لنا كتاب « أمراء المدينة » ، وأدلك لنا كتاب « أمراء المدينة » ، وأكثر كتبه لا يزال مخطوطا ولا نعرف شيئا عن كتابه « أخبار المدينة » وأكثر كتبه لا يزال مخطوطا ولا نعرف شيئا عن كتابه « أخبار المدينة » الا من خلال ما يحدثنا به الرواة والمؤرخون .

وهناك على مقربة من تاريخ وهاة ابن شبة ثلقتى بمؤرخ آخر هو يحيى بن الحسن بن جعفر الحسينى العلوى ، ويقال له العقيقى ا وقد ترك لنا كتابسا عنوانه : « أخبار المدينة » يتفق فى الاسم مع كتاب عمر بن شبة الذى سبقت الاشمارة اليه ، ومبلغ علمنا عن هذا الكتاب أنه ليحيى بن جعفر الحسسينى الاشمارة اليه ومجوده غير معلوم .

ويشير السخاوى المؤرخ الى كتاب الأبى بكر جعفر بن محمد بن الحسن ابن المستفاض الفريابي في تاريخ مدينة الرسول ، ويذكره ابن العماد الحنبلي — صاحب شذرات الذهب — في وفيات سنة ٣٠١ هـ ، ويصفه بأنه كان اماما

حافظا علامة من النقادين ، وهو تركى الأصل ، وقد رحل ألى مصر ، وامتد عمره حتى بلغ أربعا وتسعين سنة ، وتسكت مصادرنا كلها عن هذا الكتاب الدى ذكره السخاوى وقال عنه ان أبا القاسم بن منده قد ذكره في « الوصية » له .

واذا كان هؤلاء الخمسة السابقون من المؤرخين قد الفوا في تاريخ مدينة الرسول وأخبارها ، غاننا بعد هذا نبدأ عهدا جديدا بالتأريخ لفضائل المدينية النبوية والحديث عن مآثرها ، وأول من نلقاه في هذا الميدان المؤرخ المفضل بن محمد الجندي بينتح الجيم والنون بالمتوفى سنة ٣٠٨ ه .

والمفضل هذا يمانى الأصل ، وكان من أصحاب الحديث غى مكة وتوغى بها . ويذكر بعض المؤرخين أن له كتابا غى : « فضائل مكة » ، كما أن بعضهم يضيف اليه كتابا فى « فضائل المدينة » وينص صاحب « الاعلن بالتوبيخ » صراحة على أن له كتابا فى فضائل المدينة ، كما يذكر له كتابا فى فضائل المدينة ،

وينقضى القرن الرابع الهجرى غلا يصادفنا \_ فيما نعلم \_ كتاب حول مدينة الرسول ودار هجرته ، الا ما لا علم انا به مما قد يكون ضائعا أو مطويا . . ويجىء القرن الخامس فيصادفنا فى أواخره المؤرخ المحدث القاسم بن على ابن الحسن بن هبة الله بن عساكر المتوفى سنة . . ٦ ه . وهو ولد المؤرخ الكبير ابن عساكر المشهور صاحب تاريخ دمشق . وله كتاب فى « فضل المدينة » عنوانه : « الأنباء المبينة ، فى فضل المدينة » أشار اليه السخاوى فى اعلانه . وكثيرا ما يختصر المؤرخون اسم هذا الكتاب فيجعلونه كتاب ( فضل المدينة » كما صنع خير المدين المزركلى فى اعلامه ، ويلحق هذا الكتاب بسابقيه من الكتب الضائعة التى لا نعلم عنها شيئا ، ولعلها ضاعت فيما ضاع من تراث الاسلام المفكرى . ولم يكتف القاسم بن عساكر بكتابه هذا عن فضل مدينة الرسول ، فألف النقصى » . . .

ونلتقى على مسيرة العصور في القرن السابع الهجرى بمؤرخ من أهل بغداد ترك لنا كتابا في تاريخ المدينة ، وهو محمد بن محمود بن هبة الله المشهور بمحب الدين بن الفجار ، وكان مؤرخا من حفاظ الحديث ، ولد في بغداد ومات فيها بعد رحلة سبعة وعشرين عاما في ديار العرب والاسلام وخاصة مكسة والمدينة . واسم كتابه الذي يهمنا في موضوع اليوم « الدرة الثمينة ، في أخبار الدينة » وهو مطبوع من عهد غير بعيد ، وهو من مراجعنا فيما ننوى اخراجه من كتاب عن تاريخ لمدينة الرسول - وتوفي ابن النجار سنة ١٤٣ ه . وليس كتاب ابن النجار في تاريخ المدينة من المطولات أو الكتب الضخام ، ولكنه كتاب مختصر مرتب على ثمانية عشر بابا . ولا بد للمهتم بتاريخ هجرة الرسول عليه السلام ان يقرأ هذا الكتاب ، ففيه فوائد ولطائف جمعها المصنف من مصدر تأريخية متعددة .

ويذكر حاجى خليفة صاحب « كشيف الظنون » كتابا عنوانه : « اتحاف

الزائر » (٢) ، ولا يخصص لنا موضوعه . ولكن السخاوى المؤرخ يقول ان التحاف الرائر هو لأبى اليمن بن عساكر ، ويدور موضوعه حول مدينة الرسول عليه السلام . وقد بحثنا في أنباء عساكر عن كتاب بهذا العنوان في هذا الموضوع فلم نهتد اليه . ولعل فاضلا من قراء « الوعى الاسلامي » يدلنا عليه .

وفى أخريات القرن السابع الهجرى نلتقى بمؤرخ لدار الهجرة وتاريخ الهجرة هو كما جاء فى السخاوى: محمد بن عبد الملك المرجانى . وقد جاء فى «كشف الظنون » أن اسمه أبو محمد عبد الله بن عبد الله المرجانى ، وأن اسم كتابه « تاريخ المدينة » ، ولكن مؤرخنا المعاصر عمر رضا كحالة صاحب « معجم المؤلفين » يذكر أن اسمه : عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد البكرى التونسى الاسكندرى المعروف بالمرجانى . ولم يذكر لنا السخاوى اسم الكتاب ، ولكن ذكر أنه حول المدينة النبوية . على أن حاجى خليفة قد حسم القضية فذكر أن اسم كتاب المرجانى : « بهجة النفوس والأسرار ، في تاريخ هجرة النبى المختار » - ومن هنا يتضح انه كتاب في تاريخ وصالابسسها من احسداث ووقائع وليس كتسبها من احسداث ووقائع وليس كتسبها من احسداث ووقائع وليس كتسبابا في تساريخ دار الهجرة ذاتها ، الا ما يقتضيه سرد حوادث هذا الحدث التاريخي العظيم ، وقد توفي المرجاني سنة ١٩٩ ه ودفن بتونس ، وان كان مولده بالاسكندرية من أصل تونسى . وبهذا ودع أبو عبد الله المرجاني القرون الهجرية السبعة التي سجلت بعض التصانيف حول دار الهجرة لنستقبل القرن الثامن . . .

وأول من نلقاه من مؤرخى دار الهجرة فى القرن الثامن الهجرى الرحالة المؤرخ محمد بن أحمد بن أمين الآقشهرى ، وهو من مواليد آقشهر بقونية ، وكانت له رحلات وجولات الى بلاد العرب ، والمغرب ، والحجاز ، حيث جاور فى مدينة الرسول عليه السلام ودار هجرته وتوفى بها سنة ٧٣١ ه كما جاء فى الدرر الكامنة لابن حجر ، أو سنة ٧٣١ ه كما جاء فى بعض المخطوطات للارر وبعض المصادر ومنها كشف الظنون لحاجى خليفة ، ويسمى السخاوى المؤرخ كتابه « الروضة » ، ويصفه بأن فيه أسماء من دفن بالبقيع ، كما يذكره حاجى خليفة فى باب الراء من كتابه باسم « الروضة » أيضا ، ويقول — مؤرخنا ابن حجر انه جمع كتابا فيه اسماء من دفن بالبقيع سماه «الروضة» ولكن الاستاذ عمر رضا كحالة يذكر فى معجمه أن اسم هذا الكتاب : « روضة الفردوس » .

وغى القرن الثامن الهجرى أيضا نلتقى بمؤلف آخر غى تاريخ المدينة المنورة ، هو محمد بن أحمد المطرى التوغى سنة ٧٤١ ه ، وهو منسوب الى بلدة الطرية بمصر ، وان كان من أهل المدينة المنورة وتولى القضاء غيها ، وكتابه غى تاريخ المدينة يحمل هذا العنوان : « التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة » ويصف المؤرخ السخاوى هذا الكتاب بأنه مفيد .

وكأن المطرى لم يشاً أن ينفرد وحده بكتاب في تاريخ دار الهجرة ومعالمها ، فاننا نجد ابنه المسمى العفيف عبد الله بن محمد بن أحمد المطرى يلقى بدلوه في الدلاء بين المصنفين حول دار الهجرة . فيخرج لنا كتابا عنوانه : « الاعلام ، فيمن دخل المدينة من الأعلام » .

ولا نعلم شيئا عن وجود هذا الكتاب أو مكان وجوده . ولكن المؤرخين يذكرونه ، كالسخاوى في اعلانه ، وابن حجر في الدرر الكامنة ج ٢ ص ٢٨٥ - وقدترجم له هذافي «درره» ترجمة لابأس بها ذكر فيها أنه ابتلي بمحنة سنة ٤٤٨ فنهبت داره وأخذ منها المال الكثير وحبس ثم أطلق . ونقل عن زين الدين بن رجب ان العفيف هذا كان حافظ وقته ، وكان حسن الأخلق ، كثير العبادة ، حسن الملتقي للواردين من أهل العلم ، وتوفي سنة ٧٦٥ ه .

ونلتقى فى الفترة ذاتها بمؤرخ آخر ذكره السخاوى فى اعلانه ، وهو البدر عبد الله بن محمد بن أبى القاسم بن فرحون المتوفى سنة ٧٦٩ ه ، وقد أسهم هذا المؤرخ فى التأريخ لدار الهجرة بكتابه « نصيحة المشاور ، وتعزية المجاور » وهو كما يقول السخاوى يشتمل على تراجم جماعة من أهل الدينة وقد ترجم له ابن حجر فى الدرر الكامنة ج ٢ ص ٣٠٠ ، ولكنه لم يشر الى هذا الكتاب ، كما ترجم له الزركلى فى الأعلام ولم يذكر هذا الكتاب من بين مؤلفاته و كما ترجم له الزركلى فى الأعلام ولم يذكر هذا الكتاب من بين مؤلفاته و الم يذكر هذا الكتاب من بين مؤلفاته و الم يذكر هذا الكتاب عن بين مؤلفاته و الم يشر الم

أما صاحب كتاب « الديباج المذهب » فقد ترجم له ترجمة طويلة جيدة ص ١٤٤ طبعة ابن شعرون \_ وعد بضعة من مؤلفاته ، ولكنه لم يذكر من بينها الكتاب الذى أشار اليه السخاوى ، ولا ندرى ممن أخذ السخاوى ، معارفه ، وهل أتيح له الاطلاع على الكتاب أم اكتفى بالنقل عن غيره ؟

ويصادفنا في القرن القاسع الهجرى مؤلفان كتبا في تأريخ دار هجرة الرسول عليه السلام ، أما أولهما فهو الزين أبو بكر بن الحسين بن عمر المراغى المصرى الشيافعى المتوفى سنة ٨١٦ هـ ، وكان زين الدين هذا من أعيان المذهب الشيافعى ، ولد بالقاهرة ، ورحل الى المدينة المنورة فاستوطنها قرابة نصفة ترن ، وولى خطابتها وقضاءها وأمامتها بعض الحين ومات فيها والسم كتابه ، « تحقيق النصرة ، بتلخيص معالم دار الهجرة » وهو في تأريخ المدينة المنورة وقد أشيار السخاوى الى هذا الكتاب في اعلانه ، وتحدث عنه في « الضوء اللامع » ج ١١ ص ٢٩ قائلا : « وعمل للمدينة تاريخا حسنا ، سماه تحقيق النصرة ، بتلخيص معالم دار الهجرة ، فرغ من تبييضه في رجب سنة ست وستين اللامع ، بتلخيص معالم دار الهجرة ، فرغ من تبييضه في رجب سنة ست وستين وسبعمائة ، وسمع منه عليه البرهان الايناس . . وقرأه عليه ابن الجزرى في صفر سنةست وثمانين ، بسعيدالسعداء من القاهرة ، واثني عليكل من المؤلف والمؤلف ، فقال : انه ملء العيون ، وشعف المسامع ، وجمع مؤلفه محاسن من وجدد الاشواق أربا ، وأدار على مسمعى مدامة توشحت حببا ، فقات والقلب يقيم شوقا ويقعد أدبا :

أقول الصحبى عند رؤية «طيبة» وقد أطرب الحادى بأشرف مرسل خليلى! هـنا ذكره ، ودياره قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

وقد طبع هذا الكتاب من زمن غير بعيد -

أما ثاني الكتابين فهو « المغانم المطابة ، في فضائل طابة » وطابة هو السم

من أسماعمدينة الرسول،أودار الهجرة،وهى طيبة بفتح الطاءوسكون الياءو الطيبة والمطيبة ، ومؤلف المغانم هو المجد الفيروز ابادى صاحب « القاموس المحيط » و « بصائر ذوى التمييز ، في لطائف الكتاب العزيز » وغيرهما وقد توفى المجد سنة الالكار بعد وفاة الزين المراغى بسنة واحدة .

بقى من المصنفات القديمة حول تاريخ دار اللهجرة المنورة كتاب ظهر غى القرن العاشر الهجرى لمؤلفه على بن عبد الله بن احمد السمهودى ، مورخ المدينة المنورة ومفتيها . وهو من مواليد مصر بقرية سمهود بالصعيد ، ورحل الى المدينة وهو غى سن الثلاثين فاستوطنها وتوغى بها سنة ٧٣ ه . واسم كتابه : « وفاء الوفا ، بأخبار دار المصطفى » . وقد أشار اليه السخاوى فى « الاعلان بالتوبيخ » ولكنه لم يحسن الظن به حيث قال : « وللسيد نور الدين السمهودى فى تاريخ المدينة مؤلف مفتقر الى تحرير ونظر » وقد طبع الوفاء فى مصر سنة ١٩٧٤ ه فى مجلدين ، ورجع اليه كل من يكتب فى زماننا عن تاريخ الرسول وهجرته ، ودار هجرته ، فأفاد منه المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل الرسول وهجرته ، ودار هجرته ، فأفاد منه المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل رواياته ، وخاصة حول « المربد » حيث المسجد النبوى اليوم ، وحول مسجد رواياته ، وخاصة حول « المربد » حيث المسجد النبوى اليوم ، وحول مسجد منه ورجع اليه الأستاذ أحمد ابراهيم الشريف حين الف كتابه المجرى . كما أفاد منه ورجع اليه الأستاذ أحمد ابراهيم الشريف حين الف كتابه الجيد « مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول » وهو من منشورات دار الفكر العربى بالقاهرة .

ولم لا نضيف هذا الكتاب الأخير - أعنى كتاب مكة والمدينة - الى سلسلة الكتب القديمة التى شاركت فى التأريخ لدار الهجرة ومدينة الرسول ، التى حظيت - وما تزال تحظى - من المؤرخين المسلمين بكل رعاية وعناي-ة واهتمام ؟

على أننا لا يفوتنا هنا الاشارة الى كتاب طيب ألفه أديب سعودى معاصر هو الاستاذ أحمد عبد القدوس الأنصارى ، وعنوانه « آثار المدينة » ، ويتصل بمدينة الرسول ودار هجرته من ناحية معالمها وآثارها المقدسة وقد رجع اليه الاستاذ صالح محمد جمال في تحقيقه لكتاب « الدرة الثمينة ، في أخبار المدينة » ، الذي سبقت الاشارة اليه ، والذي طبع في مطبعة الرسالة بالقاهرة سنة ١٣٦٦ ه .

<sup>(</sup>۱) جاء في كشف الظنون ، طبعة استنبول بد ۱ ص ٢٣٠ ان اسمه عمر بن شبية بزيادة ياء مثناة تحتية قبل الباء المفردة التحتية ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) يذكر هاجى خليفة أن اسم مؤلف ( اتحاف الزائر ) المشيخ الامام ابن عساكر • ويذكر المسخاوى أن اسمه أبو اليمن .

# في حيمة أم معبد

قال ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدى خير العباد: في سياق حديثه عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثم مر في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتبى بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقى من مر بها فسألاها هل عندها شيء فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشياء عازب وكانت سنة شهباء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم فقال : هل بها من لبن ؟ قالت هي أجهد من ذلك فقال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ فقالت نعم بأبي وأمى أن رأيت بها حلبا فاحلبها فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فتفاجت عليه ودرت فدعا بأناء لها بربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت ، وسقى أصحابه حتى رووا ، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملا الاناء ثم غادره عندها فارتحاوا ، فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا ، فلما رأى اللبن عجب فقال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت ؟ فقالت : لا والله الا أنه مـر بنا رهل مبارك كان من حديثهكيت وكيت ومن حاله كذا وكذا قال والله أنى الراه صاحب قريش الذي تطلبه ، صفيه لي يا أم معبد ، قالت : ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نجلة ولم تزريه صــعلة وفي عنقه سطح أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر اذا صمت علاه الوقار وأن تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فضل لا نزر ولا هـــذر كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به اذا قال استمعوا لقوله واذا أمر تبادروا الى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا لقد هممت أن أصحبه والأفعان ان وجدت الى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القـــائل

رفيقين حلا خيمتى أم معبد وأفلح من أمسى رفيق محمد به من فعال لا يجازى وسودد ومقعدها للمؤمنين بمرصد فانكم ان تسألوا الشاة تشهد جزى الله رب العرش خير جزائه هما نزلا بالبر وارتحالا به فيا لقصى ما زوى الله عنكم ليهن بنى كعب مكان فتاتهم سلوا اختكم عن شاتها وانائها



# ماهي التحديات التي تواجر قسال الم

هذه محاولة لالقاء ضوء على احوال الاسلام والمسلمين في أوائل العقد الاخير من القرن الرابع عشر الهجرى ، ولم تبق الا سنوات قليلة حتى يبدأ القرن الخامس عشر الذي أرتجى كثير من دعاة الاسلام ومفكريه أن يكون بدأ عصر التحرر الكامل في مختلف مجالات الاقتصاد والفكر والسياسة وبروز العالم الاسلامي كقوة عاملة في سبيل بناء الحضارة الحديدة التي تترقبها البشرية: ((حضارة التوحيد)) بعد أن بلغت حضارة الغرب المعاصرة مرحلة يمكن أن توصف بأنها مرحلة الانهيار والانحلال الشهادة عشرات من الباحثين ، وليس هناك ما يمنع في التاريخ أن تتجاور الحضارات وأن يبزع نجم حضارة تعطى الانسانية ما تعجز عنه حضارة غارية .

كُذَلِكُ ظهرت الحضارة الاسلامية مَى آباق المول حضارة الرومان ، وكذلك ظهرت الحضارة الغربية ، ودورة

التاريخ حارية بالحق، ٤ ومق توالهيس طبيعية وكل حضارة بلغت غايتها من القوة لا بد أن تتجه الى مرحلة الضعف حين يغلب عليه

ومن حيث ضعفت الحضارة الاسلامية العربية تبدأ يقطتها ، وهي حضارة بناءة اخلاقية لا تفصل القيم الروحية عن القيم المادية واكنها تجمع بيفهما في تناسق وتوازن ، أشبه بجناحي الطير الذي لا يحلق الا بهما معا ، قاذا توقف احدهما اضطربت حركته وضعف عن التحليق .

ولقد بدأت يقطة العالم الاسلامي منذ وقت طويل ، وكان القرن الدرابع عشر الهجري هو قرن انبساط النفوذ الاستعماري الى أوسيع مداه ، وهو في نفس الوقت قرن القاومة والتحضير والمراجعة الواسعة الإسباب الضعف والتخلف ومحاولة بناء منهج أصيل للنهضة ، يدفعها الى الطريق الصحيح المفتوح على عودة العالم الاسلامي الى مكانه في البشرية ودوره في الحضارة . .

غير أن الاستعمار الغربي من خلال عشرات المؤسسات والحركات، قد حرص على استبقاء العالم الاسلامي في مكان العاجب زعن استثمار شرواته وعن حرية حركته وتعاونه في ظل مخطط مرسوم قوامه ابقاء السيطرة الاقتصادية والثقافية عليه ليظل دائرا في فلك الغرب اطبول

وإذا كان الاحتلال العسكرى قد سحب وجوده من اعظم أجزاء وإذا كان الاحتلال العسكرى قد سحب وجوده من اعظم أجزاء العالم الاسلامي خلال هذا القرن فان النفوذ الاقتصادي والثقافي ما يزال قائما ومستمرا ، وما تزال الثروات الوطنية تتحرك ببطء في سبيل الاستقلال ، وما تزال قضية الاقتصاد الاسلامي من أكبر المعضالات التي يرجى أن يجد لها المفكرون حلولا جذرية في ضوء الاسلام وخاصة في مجال التجارة والمصارف والربا والتأمين وغيره من قضايا مايزال النفوذ الغربي يفرض مفاهيمه ومخططاته على حركتها . .

مها تزال ثروات العالم الاسلامي معرضة للضياع ، دون أن تحقق الكثير الإصحابها ، ولعل ذلك يرجع أساسا الى ما يتطلع اليه المسلمون من تصحيح لناهج التربية والتعليم والثقافة على النحو الذي يوجه العقل الاسلامي مرة آخري الى خوض معركة العلم التكنولوجي وبناء نهضية السلامية علمية لها مقوماتها واهدافها الغاملة لخدمة العالم الاسلامي نفسه ولا يتم ذلك الا بتعريب العلوم على النحو الذي عربت به العلوم في القرن

الرابع الهجرى عليس ما يجرى الان من تحويل أبناء المسلمين والعرب الى علماء في داخل الفكر الغربي نفسه ومن واقع لغاته وعلومه بالطريق الصحيح أو الطريق الموصل الى قيام المؤسسة العلمية العربية الاسلامية التي لن تقوم الا بترجمة كل مراجع العلوم الى اللغة العربية وخلق حضانة عربية كاملة للعلوم الحديثة في نطاق اللغة العربية ، وعندما يتم ذلك على نحو كامل يمكن أن يقال إن نواة الحضارة الاسلامية الجديدة من جانبها العلمي تكون قد أعدت ، غاذا أضيف اليها قيم الاسلام العقائدية والاخلاقية ومنهجه الاجتماعي والاقتصادي والقانوني ، تكامل جناحا الحضارة وبدأت تحلق لتقيم حضارة العصر الاسلامية التي يرتبط فيها العلم بالخلق ، والتي تستهدف اسعاد البشرية بعيدا عن أخطار الحضارة الغسربية : « الذين تريدون علوا في الارض ولا فسادا »

فالحضارة الاسلامية هي التي علمت الانسانية ارتباط العلم بالخلق، وارتباط الدنيا بالآخرة ، وارتباط الروح بالمادة ، وهي التي حررت الانسان من أخطار الانانية والظلم والتفرقة الجنسية ، وهي التي بنت الشخصية الانسانية السليمة المتحررة من الترف والفساد والانحلال ..

فبناء العلم العربى قاعدة أساسية من قواعد بناء النهضة الاسلامية العربية لا معدى عنها ، و لاسبيل لها بغير بناء هذه القاعدة ، عن طريق اعداد مناهج للتربية والتعليم والثقافة تكون « قيم الاسلام » ركنها الركين، ذلك أن الأزمة الحقيقية التى تواجه العالم الاسلامى هى أزمة الغيرون الثقافي أو ما أطلق عليه الغربيون عبارة « التغريب » وهى أزمة قسد استحكمت وامتدت جذورها فى تربة الفكر الاسلامى بما أدخلت اليه من شبهات وما حرفت من مفاهيم وما حاولت تغييره من قيم تستهدف عرل المسلمين عن قيمهم الأساسية المستمدة من القسران والسنة النبوية الصحيحة ، والتى يعد « التوحيد » قاعدتها المثلى ، وذلك بتسريب قيم من الثقافات الغربية الوثنية التى تتنافى فى أصولها مع قاعدة التوحيد وخاصة فى مجال القانون والتربية والاقتصاد والفنون .

وقد بدأت محاولة « التغريب » منذ اليوم الاول للاستعمار وتمثلت في السيطرة على التعليم والصحافة والثقافة واستحصدت من خللال معاهد الارساليات ومؤسسات التبشير ومراكز الاستشراق ، واتخذت سبيلها من خلال دعوات الماسونية والبهائية والروحية الحديثة ومن خلال مذاهب ماركس وفرويد وديوى ودوركايم ووليم جيمس في الاقتصلد

والنفس والتربية والاجتماع.

هذه الدعوات والذآهب التي حاول التغريب مؤيدا بالنفوذ الغربي بثها وحضانتها واغراء المثقفين بها .

ومن نتائج استشراء هذه المذاهب ضعفت القيم الاساسية للفكر الاسلامي والثقافات المستهدة منه وفي مقدمتها الثقافة العربية فقد أصابها الاضطراب في فهم مفهوم المجتمع وحل قضية المرأة ، وفي تصور العلاقة بين الحضارة والثقافة ، وفي اضطراب الرابطة بين العروبة والاسلام وفي استعلاء النظرة المادية وفي تأخر مناهج الشريعة الاسلامية وفي تحرير قضايا اللغة الفصحي والعامية والاخلاق والمجتمع ، والفرد والجماعة ، والعلاقة بين الفلسفة والعلم وبين العصصياء والعامة والعلم والعامة والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم والمنة .

بل اقد حاولت مخططات التغريب أن تسىء تصصوير دورنا في المحضارة البشرية ، وان تنكر العمل الايجابي الضخم الذي قام به المسلمون والعرب حين قدموا للانسانية « منهج المعرفة القائم على ترابط العقل والوجدان » والمنهج العلمي التجريبي الذي قامت عليه التكنولوجيا العصرية

وقد جرت محاولت التغريب عن طريق مناهج التعليم ومفساهيم الثقافة وكتابات الصحافة الى تصوير الاسلام بصورة الدين اللاهسوتى الذي يقصر أمره على العلاقة بين الله والانسان ، وتجاهلت وحاربت بعنف ، الصورة الصحيحة للاسلام والمفهوم الاساسى له والقائم على أنه « دين ومجتمع ومنهج حياة » يتكامل ولا ينفصل • فاذا عجز المسلمون والمعرب عن الاقتناع بهذا المفهوم والايمان به فان نهضتهم ستظل عاجزة عن أن تحقق هدفها في بناء الحضارة الاسلامية الجديدة التي تتطلع اليها الانسانية •

ذلك لأن منطلق النظرة المادية الغربية التى تقوم عليها مسداهب فرويد وسارتر وديوى وغيره هو الانفصال الكامل بين الاديان وبين علاقات المجتمع ، وتحرر هذه العلاقات من الجزاء الأخروى ، فاذا ثبت في أذهان المسلمين « وهو هدف رئيسي للتغريب » ان الدين علاقة بين الله والفرد ، وحجب عنهم علاقته بالمجتمع وقيامه على المسئولية الفردية ذات الجزاء الأخروى ، فقد انصهروا في الفكر الفربي والحضارة العربية ولم يعد للتحلل الخلقي أو الانفصال بين العقل والروح أي قيمة في نظرهم ، ومن هنا يكون العالم الاسلامي بكيانه وفكره قد القي نفسه في بوتقة العالمية والأمهية الغربية القائمة على مفاهيم المادية والعلمانية

وما تزال هذه المفاهيم المستمدة من الفلسفات الوثنية سواء الافريقية أم الهندية القديمة ام الفارسية المجوسية تظلل الكثير من القيم الاسلامية التوحيدية وتحجب طابعها الحقيقى خاصة في مجال التصوف والأخلاق والتاريخ والتربية ، وتمثل انحرافات خطيرة تؤخر النهضة الاسلاميسة وتحول بينها وبين تحقيق هدفها .

ذلك أن للاسلام ومنهجه الفكرى أيدلوجية لها طابعها الذاتى ولهسام مقوماتها المفردة ، ولها مزاجها النفسى والاجتماعى الخسالص الذى لا يختلط ولا يضطرب بأى ايدلوجيات أخرى والذى يهدف أساسا تحرير الانسانية والانسان من الوثنية والقيود والاغلال التى فرضتها الحضارات الرومانية والاستعمار الغربى والتى استمدتها من فلسفة أرسطو وفلسفة افلاطون حول تقسيم المجتمعات الى سادة وعبيد ، ذلك أن الاسلام حين جاء انها أراد أن يعيد للانسان اعتباره فى المساواة والعدل والاخاء حيث لا سيادة لأبيض على أسود ، فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب ، وحيث جعل تمايز الناس بالعمل والتقوى وليس بالعناصر والألوان والأمم ،

واذاً كانت أكبر معضلات المجتمع العالمي المعاصر تتمثل في دعوته الى مطالب ثلاث هي:

(۱) العدل الاجتماعي (۲) رفع قيد التفرقة العنصرية (۳) الشموري « الديمقراطية » فان حلول هذه المعضلات موجودة في الاسلام ، وفي قدرة

الحضارة الاسلامية المقبلة أن تقدمه للبشرية ، شريط أن تستكمل وجودها بفرض ذاتيتها ، والاستمداد من جوهرها ، والتماس مصادرها الاصيلة والتحرر من القيود التى فرضها النفوذ الاستعمارى والغريبي الثقافي عليها .

لقد آن للعالم الاسلامى والأمة العربية فى مقدمته هاملة لواء الميقظة أن تتحرر من التبعية للنظريات الغربية والقيم الغربية وان تحرر الفكر الاسلامى بالتماس منابعه وان يكون القرآن مصدرا هاديا اساسيا للقانون والأدب والفكر جميعا ، وان يحمل المصلحون لواء تحرير المفاهيم من الافكار الزائفة والعقائد المتحرفة ، وان يصححوا ما دسته الشعوبية والاستعمار والاباحية فى تاريخ الاسلام وفكره من سموم وأخطاء -

\* \* .\*

هذا ولا نستطيع أن نتجاوز الحديث عن أخطار التغريب دون أن ذكر تحديات القوى الاستعمارية العالمية وواجهته اسرائيل التى اتخذت رأس جسر فى فلسطين منذ أكثر من عشرين عاما والتى استطاعت أن تمازق وحدة الامة العربية والعالم الاسلامى باقامة مرتكز لها عام ١٩٤٩ ٥ ثم استطاعت عام ١٩٦٧ أن تسيطر على القدس فضللا عن توسعاتها فى صحراء سيناء والجولان والضفة الغربية للاردن •

وما تزال الصهيونية العالمية وواجهتها اسرائيل تمثل أخطر نقاط النفوذ الاستعمارى في العالم الاسلامي من خلال مطامعها في التوسيع والسيطرة .

وقد ادخلت هذه « النكبة » الامة العربية في « أزمة » من أخطر أزمات تاريخ العالم الاسلامي والتي تمثلت في الحروب الصليبية وحملات التتار وغزو الفرنجة لاسبانيا الاسلامية وللمغرب العربي ، وتمثل حركة الصهيونية العالمية مرحلة جديدة من مراحل النفوذ الاستعماري في العالم الاسلامي ، من حيث مطامع هذه الحركة التي صورتها بروتوكولات صهيون والطامعة في السيطرة على الحضارة العالمية والشعوب والأديان ، والتي تعمل مؤسسات الماسونية والبهائية ودعوات التغريب وحملات التشكيك ومذاهب العرى والاباحة والهيبيز وموجات الجنس التي تحملها الأفلام السينمائية والمسرحيات ، تعمل على تمهيد الطريق لأخطر مؤامرة تواجه البشرية ، من حيث محاولة السيطرة على العالم والحضارات بعدد أن وصلت الى قدر كبير من احتواء المذاهب والفلسفات وتيارات الحضارة ومؤسسات العلوم والذرة والتكنولوجيا ،

غير أن يقظة الامة العربية « بحسبانها قلب العالم الاسلامى وأكبر أهداف السيطرة الاستعمارية » الى هذه المخططات وكشفها لهذه المؤامرات وتعرية هذه الدوافع ، وتحرير الفكر العربى الاسلامى ، من مخططات التشير والتغريب والشعوبية وتصحيح مفاهيمه وتحريره والتمساس منابعه وأصوله ، من شأن هذا كله أن يحطم أهداف القوى الاستعمارية ومخططات الصهيونية العالمية ، ومن هنا تعلو كلمة « الحق » التى يشرق من خلالها ضياء فجر جديد للانسانية وتبزغ في نوره الحضارة الاسلامية المحديدة هدى للشرية وسلاما وأمنا للعالمين .



# اعداد الأستاذ عبد الستار محمد فيض تعريف عام بالاسلام

من تأليف الأستاذ على الطنطاوى وهو كتاب جديد يعرف الاسلام باساوب سهل بدليل قوى وواقعية صادقة ..

ولكى نعطى الكتاب حقه من التقدير العلمى ، ونعرف قيمته فى حقل الدعوة الى الاسلام ينبفى أن نعرف ان المؤلف وهو من كبار الدعاة واعلام الأدباء والمربين يعتبره أملا من آماله كان يراوده خلال أربعين عاما حتى بدأ بتحقيقه فكان هذا الكتاب .

وهذا الكتاب ضرورى لن يجهل الاسلام ، وللمترددين أو الشاكين ، فهو يزيهل شكوكهم بلا تعسف ويوضح أسس الاسلام ومبادءه بلا تعقيد ، ويغنى عن عديد من الكتب في هذا الباب وهو يقعفي ٢٢٥ صفحة، ومن منشورات مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر صب ٤٧٩ بيروت ـ لبنان ملحمــــة عمــر

لاديب العروبة والاسلام الاستاذ المرحوم على آحمد باكثير وهي الملحمة التي تتناول سيرة ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضى الله عنه " وتفرغ الكاتب لكتابتها سنتين قبل وغاته " وقد صدرت طبعتها الأولى في ثمانية عشر جزءا هي على التوالى — على أسسوار دمشق " معركة المجسر ، كسرى وقيصر ، البطال المرموك " تراب من أرض غارس ، رستم ، البطال القادسية ، مقاليد بيت المقدس " صلاة في الايوان ، مكيدة من هرقل ، عمر وخالد ، سر المقوقس " علله المرمان ، شطا وارمانوسة " الولاة والمرعية ، القلوي الأمين ، غروب الشمس وهذه الملحمة صيغت في قالب مسرحي ، وتقع في حوالي ٢٢٠٠ صفحة " وطبعت في مطابع دار الميان ص ب ٢٠١٠ الكويت .

### العالم الاسلامي ٠٠٠ والاستعمار السياسي والثقافي والاجتماعي

قصة الاستعمار مع الاسلام والمسلمين في هذا العصر قصة عجيبة تمتلىء بالدروس والعبر الوتحفل بكل الوسائل والحيل التي أصطنعها الاستعمار للاستيلاء على أرض المسلمين ومقدراتهم الفكرية والثقافية.

والأسف الشديد فان هذه القصة ما زالت تعانى فراغا فى المكتبة العربية بينما كتاب الغرب قد نشطوا من زمن طويل للدراسات المتخصصة هـول الاسلام وشئون المسلمين .

وكتاب الأستاذ أنور الجندى « العالم الاسلامى والاستعمار السياسى والثقافى والاجتماعى » يملأ فراغا كبيرا فى هذه الناهية ، وقد تعرض فيه الأستاذ الجندى الى مختلف اهابيل الاستعمار وطرقه فى السيطرة على المسلمين ، وتغيير مجرى ثقافتهم وتغريب حياتهم الاجتماعية فى السلوب سهل وعرض أمين، والكتاب يقع في ١٩٩ صحيفة من القطع الكبير، وقامت بنشره دارالمرفة بالقاهرة ،

#### عبد العزيز الرشسيد

ترجمة لمصلح كبير وعالم جليل برز في الكويت في أواخر القرن الماضي ومطلع هدذا القرن وامتد أثره الى العالمين العربي والاسلامي وهو المرهوم الشيخ عبد العزيز الرشيد . وقد لخص مؤلف الكتاب الأستاذ يعقوب العودات ( البدوى الملثم الحياة المترجم له أحسن تلخيص ، وجاء الكتاب دالا بايجاز على تاريخ الكويت المحديث ، وعلى صورة الفترة التي عاشها .

وقد اعتمد المؤلف فيما كتب على علمه الخاص • وعلى دراسته للمؤلفات العديدة التى اصدرها المترجم له • والشعر الذى خلفه ، والمقالات التى حررها ، وجاء ذلك كله فى سرد مسلسل وأسلوب أدبى تاريخى • والكتاب يحتوى على ٧٠ صفحة ومن طبع دار المعارف بمصر •

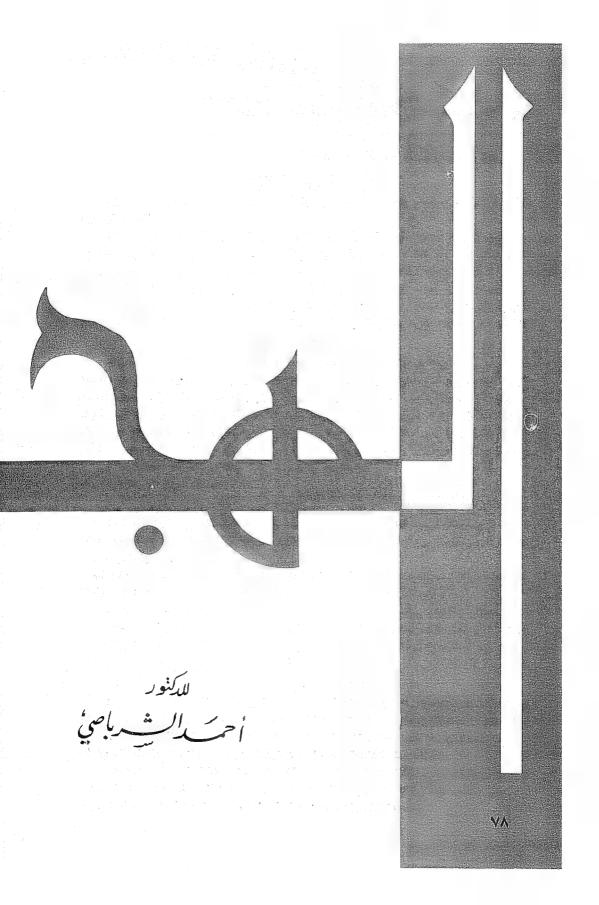

جاء فى « معجم مقاييس اللغة » ، أن مادة « هجر » لها أصلان ، أحدهما يدل على قطع أو قطيعة ، والآخر يدل على شد شيء أو ربطه ، وهاجر القوم من دار الى دار : تركوا الأولى للثانية ، واذا كانت الهجرة فى الأصل مشتقة من الهجر ، وهو ضد الوصل ، فان الكلمة قد غلبت على الخروج من أرض الى أرض ، والمهاجر بينتج الجيم به هو موضع الهجرة ، والتهجير : التبكير الى الشيء ، وفى الحديث : « لو يعلم الناس ما فى التهجير لاستبقوا اليه » والهجر بضم فسكون به هو الفحش فى الكلام .

هذا بعض حديث اللغة عن مادة « الهجرة » غما حديث القرآن الكريم عنها ؟



لقد وردت هذه المادة في التنزيل المجيد في ثلاثين موضعا ، وقد وردت بمعنى الترك والبعد والقطع في قوله تعالى في سورة المدثر: « والرجز فاهجر » وفي سورة مريم: « لئن لم تنته لأرجهنك واهجرني مليا » وفي سورة المزمل: « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » ، وفي سرورة النساء: « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع » وفي سورة الفرقان: « وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا . . » وحاءت المادة في موضع واحد بمعنى الهذيان والقول الفاحش ، فذلك في « سورة المؤمنون » : « مستكبرين به سامرا تهجرون » أي تهدون بالطعن في الآيات .

ولكن الأغلب في استعمال القرآن الكريم لمادة الهجرة هو أن يراد بها معنى الارتحال والانتقال من مكان الى مكان ، أو من بلد الى بلد ، فرارا من ضلال أو أذى ، وطلبا لموطن سكينة وطمأنينة ، وهذه الهجرة هي التي نوه بها القرآن ودعا اليها ، وزكى سيرتها ، ومدح أهلها ، وذم المتقاعسين عنها بعد لزومها ووجوبها ، ففي سورة النساء نجد هذه الآيات :

« ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا

مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ، الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما . . » .

وهذه الآيات تجلو لنا عدة أمور منها:

١ ــ الاسلام يطالب بالهجرة عند التعرض للــذل ، أو تعرض العقيدة للضياع .

٢ -- من يقدر على الهجرة عند وجوبها ولا يهاجر يعرض نفسه للعذاب الألهى الأليم ...

٣ - العاجزون عن الهجرة لضعف أو قلة حيلة أو مانع قهرى ، يعفو الله عنهم ولا يؤاخذهم .

١ أرض الله تعالى رحيبة فسيحة ، فيها متسع لن ضاق به جانب من
 جوانبها أو طغى عليه .

الهجرة لله كالجهاد في سبيله ، فمن مات وهو على طريقها ضمن له
 ربه أجر المجاهدين ...

وقد فهمنا من آية النساء التي سبقت ، وهي قوله تعالى : « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا غيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن الأرض واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » - ان الممتنع عن الهجرة المطلوبة مع القدرة عليها يكون آثما لأن الهجرة حينئذ تكون واجبة مفروضة ، وقد قال الامام مالك بوجوبها ...

وحينما تعرض جار الله الزمخشري لتفسير الآية قال فيما قال : « وهذا

دليل على أن الرجل اذا كان في بلد لا يتمكن فيه من اقامــة أمر دينه كما يجب ع لبعض الأسباب \_ والعوائق عن القامة الدين لا تنحصر \_ أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة ، حقت عليه المهاجرة ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: « من فر بدينه من أرض الى أرض - وان كان شبرا من الأرض -استوجبت له الجنة ، وكان رغيق أبيه ابراهيم ونبيه محمد » عليهما الصلاة والسلام (١) « اللهم ان كنت تعلم أن هجرتى اليك لم تكن الا للفرار بدينى ٤ فاجعلها سببا في خاتمة الخير ، ودرك المرجو من فضلك ، والمتغى من رحمتك ، وصل جوارى لك بعكوفي عند بيتك بجوارك في دار الكرامية ، يا واسع

واذا كانت الهجرة تقع فرارا من شيء ، أو طلبا لشيء ، فان كلا منهما أقسام ، فهجرة الفرار من شيء \_ كما ذكر ابن العربي \_ ستة أقسام :

الأول: الهجرة من دار الحرب الى دار الاسلام ، وقد كانت فرضا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهذه الهجرة مفروضة باتية الى يوم القيامة > والتي انقطعت بفتح مكة هي القصد الى النبي حيثما كان .

الثاني : الخروج من أرض البدعة ، كأن يكون فيها من يسبون السلف أو يأتون المنكر ، لقول الله تعالى في سورة الأنعام : « وأذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطات غلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » .

الثالث : الخروج من أرض يغلب عليها الحرام ، لأن طلب الحلال غريضة

على كل مسلم .

الرابع: الفرار من الأذية في البدن ، وهذه رخصة من فضل الله تعالى ، وأول من فعل ذلك ابراهيم عليه السلام فانه لما خاف من قومه قال : « أنى مهاجر الى ربى » وقال : « انى ذاهب الى ربى سيهدين » وقال القرآن عن : « عُخْرَج مِنها خَائِفًا يترقب » - الخامس : الخروج لخوف المرض في البلاد السوخمة ، والانتقال الى

السادس : الفرار خوف الأذية في المال ، فإن حرمة مال السلم كحرمة دمه ، والأهل مثله وأوكد .

والخروج لطلب الشيء قسمان : طلب دين ، وطلب دنيا ، وطلب الدين يتعدد بتعدد أنواعه ، فقد يكون سفرا للعبرة ، لقوله تعالى : « أولم يسيرو ا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » ، وقد يكون سفرا للحج وهو فرض على من استطاع اليه سبيلا ، وقد يكون الخروج للجهاد وهذا له أحكامه المقررة ، فقد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين ، وقد يكون السفر لطلب الضرورى من أمور المعاش وهذا مفروض عليه شرعا ، ويجوز السفر لهدذا الغرض اذا كان يريد التجارة وكسب الزائد عن القوت ، لقوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » . وقد يكون الخروج لطلب العلم ، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ، وقد يكون الخروج بنية العيادة في أماكن نص عليها الشارع ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تشسد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، ومسجدى بالمدينة ، والمسجد الأقصى » ، وقد يكون النفروج للمرابطة في الثغور ، وقد يكون لزيارة الأخوة في الله بنية الحب في الله .

وأما الخروج لطلب الدنيا فأنواعه كثيرة تختلف باختلاف مقاصد العباد وتنوع البلاد .

ولقد أورد « تفسير المنار » رأى الامام محمد عبده في الهجرة بعد أن ذكر خلاف الفقهاء في وجوبها وبقائه أو عدم بقائه ، ونص على أن المالكية يقولون بالوجوب ، ثم قال : « ولا معنى عندى للخلاف في وجوب الهجرة من الأرض التي يمنع فيها المؤمن من العمل بدينه ، أو يؤذي فيه ايذاء لا يقدر على احتماله وأما المقيم في دار الكافرين ، ولكنه لا يمنع ولا يؤذي اذا هو عمل بدينه ، بل يمكنه أن يقيم جميع أحكامه بلا نكير ، فلا يجب عليه أن يهاجر ، وذلك كالمسلمين في بلاد الانكيز لهسذا العهد ، بل ربما كانت الاقامة في دار الكفر سببا لظهور محاسن الاسلام واقبال الناس عليه » .

#### \* \* \*

واذا كان القرآن الكريم قد تحدث عن الهجرة مصرحا بمادتها في عدة مواطن منه ، فانه قد تحدث عنها في مواطن أخرى بمادة « الاخراج » فقال في سورة البقرة : « يسألونك عن الشبهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله » وقال في سورة التوبة : « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول » وقال في سورة محمد : « وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم » وقال في سسورة المهتدنة : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كنروا بما جاءكم مسن الحق يخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي » وفي سورة الأنفال : « واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » ...

وليس المراد من اخراج المشركين للرسول والمؤمنين المهاجرين من ديارهم بغير حق ، ان المشركين تولوا طردهم واخراجهم بالفعل ، مجتمعين أو متقرقين ، فان كثيرا من المهاجرين قد خرج مستخفيا ، كسا خرج النبى عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وانما المراد أنهم كانوا سببا في هجرة هؤلاء المؤمنين بالكفران الذى كان من المشركين وعنادهم واضطهادهم للمؤمنين وايذائهم للمستضعفين منهم .

ولا شك أن أفضل أنواع الهجرة التى تحدث عنها القرآن الكريم هى هجرة سيد البشرية وامام الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه ، ولقد تجلت فى حادث الهجرة عناية الله تعالى برسوله وحفظه له ، وحسبنا أن نسمع فى ذلك قول الحق جل جلاله : « ألا تنصروه فقد نصره الله ، اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السلم

لو عرفنا الظرف الدقيق الحرج الذي كانت عنده الهجرة الدركنا مبليغ عناية الله بنبيه ، ولرأينا مبليغ الكر الأثيم الذي أراده المشركون برسول الليه صلى الله عليه وسلم ، فقد روى ابن اسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم في تفاسيرهم ، وأبو نعيم والبيهتي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي

الله عنه ، روايات منها هذه الرواية التى نقلها السيوطى فى « الدر المنثور » عن ابن عباس قال : « ان نفرا من قريش ، ومن اشراف كل قبيلة ، اجتمعسوا ليدخلوا دار الندوة ، واعترضهم ابليس فى صسورة شيخ جليل ، فلما راوه قالوا : من انت القال : شيخ من اهل نجد السمعت بما اجتمعتم له ، فأردت ان احضركم ، ولن يعدمكم منى رأى ونصح . قالوا : أجل فادخل ، فدخل معهم المقال : \_ انظروا فى شأن هذا الرجل الموالله ليوشكن أن يواثبكم فى امركم بأمره القال قائل الحبسوه فى وثائق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : زهير ونابغة ، فانما هو كأحدهم .

فقال عدو الله الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم برأى ، والله ليخرجن رائد من محبسه لأصحابه ، فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ، منعوه منكم ، فانظر في غير هذا لم يمنعوه منكم ، فانظر في غير هذا لم

السراي .

فقال تائل : فأخرجوه من بين أظهركم فاستريحوا منه ، فانه اذا خرج لم يضركم ما صنع وأين وقسع ، وأذا فساب عنكم أذاه استرحتم منسه ، فأنه أذا خرج لم يضركم ما صنع ، وكان أمره في غيركم .

فقال الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم برأى الم تروا حلاوة قوله المطلقة لسانه ، واخذه للقلوب بما تسمع من حديثه ، والله الن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن عليه ، ثم ليسيرن ، اليكم حتى يخركم من بسلادكم ويقتل أشرافكم .

قالوا : صدق والله ، فانظروا رايا غير هـــــذا .

فقال أبو جهل : والله الشيرن عليكم برأى لا رأى غيره .

قالوا : ما هسدا ؛

قال : نأخذ من كل تبيلة غلاما وسطا شابا نهدا " ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ، ثم يضربونه به ضربة رجل واحد ، غاذا قتلتموه تفرق دمه في التبائل كلها ، غلا أظن هذا الحى من بنى هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم ، وانهم اذا رأوا ذلك قبلوا العقل ( الدية ) واسترحنا ، وقطعنا عنا اذاه . فقال الشيخ النجدى : هذا والله هو الرأى ، القدول ما قال الفتى لا

اری غیره .

وتفرقوا على ذلك وهم مجتمعون له ا غاتى جبريل عليسه السلام النبى صلى الله عليه وسلم غامره الا يبيت غى مضجعه الذى كان يبيت غيه ا وأخبره بمكر القوم ، غلم يبت رسول اللسه صلى الله عليه وسلم غى بيته تلسك الليلة ا وأذن الله له عند ذلك غى الخروج ، وأمرهم بالهجرة ، واغترض عليهم القتال ، غانزل الله : « واذ يمكر بك الذين كفسروا ليثبتوك أو يقتلسوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » .

ومن الملامح التى نلحظها فى حديث القرآن عن الهجرة أنه يقرنها بالايهان فى كثير من المواطن ، وكأنه يشير بذلك الى أن الهجرة ثمرة من ثمرات الايهان الأن من آمن بالله واستجاب له ، يخرج مهاجرا فى سبيل ربه اذا رأى أن فى ههذه الهجرة نصرا لدينه أو حماية لعقيدته ، ولذلك نجد القرآن فى سورة البقرة يقول : « أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ) ، ويقول فى سورة التوبة « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أعظم درجهة عند الله

وأولئك هم الفائزون » وفي سورة المتحنة « يا أيها الذين آمنوا أذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهم فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن » •

وأحيانا يشير القرآن الكريم الى الأيمان المطلوب مسع الهجرة ، فيذكره بغير اغظه كما أذا وصف الهجرة بأنها في الله أو في سبيل الله ، لأن ذلك يقتضى الايمان ، ففي سبورة النساء : • ومن يهاجر في سبيل الله » وفي سورة النحل « والذين هاجروا في ساله » وفي سبيل الله » . . وفي سبيل الله » . . . وفي سورة النور « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسسعة أن يؤتوا أولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » وفي سسورة العنكسوت « فامن له لوط وقال أنى مهاجر الى ربى أنه هو العزيز الحكيم » .

ولأن الهجرة تستازم الايمان جاء في حديث عمر رضى الله عنه - كما في النهاية - أنه قال : • هاجروا ولا تهجروا • أي أخلصوا الهجرة لله تعالى • ولا تتشبهوا بالمهاجرين على غير صحة منكم أو ايمان عندكم •

والقرآن يرينا مدى الارتباط بين الايمان والهجرة احين يحدثنا في اواخر سورة الانفال عن اقسام المؤمنين الموجودين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيشير الى أنهم أربعة أصناف :

الصنف الأول: صنف المؤمنين المهاجرين المجاهدين ، وهم الذين هاجروا من مكة الى المدينة قبل غسروة بدر ، وهؤلاء هم أغضل الأصناف .

الصنف الثانى: هم الأنصار الذين آووا المساجرين ونصروهم ، وهسدا الصنف يرتبط بالصنف السابق برابطة التعاون والتناصر وتبادل الولايسة فيمسا بينهم ، فكل مناصر لأخيه ، فهم يتشاركون ويتكافلون .

الصنف الثالث: صنف المسلمين الذين لم يهاجروا ، بل ظلوا باختيارهم بين المشركين في دار الحرب اوهؤلاء لا يثبت لهم شيء من ولايسة المسلمين المستقرين في دار الاسلام ، اللهم الا اذا كان هناك اضطهاد لهم بسبب دينهم من المشركين .

السلف الرابع : هم الذين تأخر ايمانهم وهجرتهم عن الهجرة الأولى 6 وهذا الصنف يلحق بمن سبقه من الهاجرين والانصار .

يقول الله تعالى في تلك الأصناف:

«أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ، والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ، وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير ، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تقعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير و والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والسذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حتا لهم مففرة ورزق كريم و والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أن الله بسكل شيء عليم .

ويقرب من هـذا ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر ، حيث يقول عن طوائف من المؤمنين السابقين واللاحقين : " للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتفون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ، والذين تبواوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم "

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على انفسهم وليو كان بهم خصاصة ومن يوق شبخ نفسه فأولئك هم المفلحيون ، والسذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمسان ولا تجعسل في تقوينا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ، »

هذا بعض حديث الهجرة في القرآن الكريم .

ثم يأتى حديث الهجرة ني السنة المطهرة :-

لعل أول ما يشد أغكارنا وأبصارنا هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أنما الأعمال بالنيات وأنما لكل أمرىء ما نوى ، غمن كانت هجرته الى اللسه ورسوله ، فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة. يتزوجها ، فهجرته الى ماهاجر اليه » .

نهذا الحديث صريح في الدلالة على أن الهجرة الشرعية المحبودة عند الله تعالى هي الهجرة الخاصة القائمة على الايمان وصدق الاستجابة لله وللرسول ، وكأن هذا تأكيد لما لمحناه من قرن التنزيل المجيد بالايمان في مواطن كثيرة .

ولقد تعرض شبهة التعارض بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام ، « لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » وقوله في حديث آخر » لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولكن ابن الانسير يجمع بين الحديثين بقوله » ( الهجرة هجرتان : احداهما التي وعد الله عليها الجنسة غي قوله » ان اللسه السترى من المؤمنين النفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » فكان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدع أهله وماله لا يرجع في شيء منه ، وينقطع بنفسه الى مهاجرة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يبوت الرجل بالأرض التي هاجر منها ، فهن ثم قال : « لكن البائس سعد بن خولة » يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بهكة وقسال حين قدم مكة « اللهم لا تجعل منايانا بها » فلما فقحت مكة صارت دار سلام كالدينة ، وانقطعت الهجرة .

والهجرة الثانية : من هاجر من الاعراب وغزا مع المسلمين ، ولم يفعل من كما فعل أصحاب الهجرة الأولى ، فهو مهاجر " وليس بداخسل في غضل من هاجر تلك الهجرة ، وهو المراد بقوله : « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » . فهذا وجه الجمع بين الحديثين ، واذا أطلق في الحديث ذكر الهجرتين فانها

يراد بهما هجرة الحبشة وهجرة المدينة .

ويظهر لنا من السنة تكذلك أن التوجيه الالهى الهجرة كان مسابقا على تنفيذها بمدة ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيت في المنام أني أهاجر من مكة الى أرض بها نخل ، فذهب وهلى الى أنها اليمامة أو هجر ، فاذا هي المدينة « يثرب » واليمامة هنا مدينة من اليمسن على مرحلتين من الطائف ، وهجر بلد من البحرين ، كان فيها مساكن عبد القيس .

وقال النبى في حسديث آخر ، « انى اريت دار هجرتسكم ذات نخل بين البنين ، وهما الحرتان » فهاجسر من هاجر الى المدينة « وعاد المهاجرون الى الحبشة منها الى المدينة « والحرة » هي الحجارة ذات اللون الأسود واذا كانت المهجرة من مكة الى المدينة ، ذات شأن وجلال » فان السنة المطهرة تحدثنا بأن هناك هجرة أخرى ذات شأن وجلال ، فقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضى الله عنه قال :

بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن أ فخرجنا مهاجرين اليه ، أنا واخوان لى ، أنا أصغرهما ، أحدهما أبو بردة ، والآخر أبو رهم ، في بضع وخمسين رجلا من تومى ، فركبنا سفينة ، فألقتنا الى النجاشي

بالحبشة ، غوجدنا جعفر بن أبى طالب وأصحابه عنده ، فقال جعفر أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثنا ههنا ، وأمرنا بالاقامة ، فأقيموا معنا .

فاتهنا معه حتى قدمنا جميعا ، غوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيير ، فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيير منها شيئا ، الا لاصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه ، فقسم لهم معهم ، فقال بعض النساس لنا : نحن سبقناكم بالهجرة .

مدخلت اسماء بنت عميس ، على حمصة رضى الله عنها تزورها المدخل عمر عليهما فقال : الحبشية عمر عليهما فقال : الحبشية هذه البحرية هذه المعاد : نعم ، فقال عمر : سبقناكم بالهجرة ، فندن

الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم .

فغضبت وقالت : كذبت ياعمر ، كلا والله ، كنتم سع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ، ويعظ جاهلكم ، وكنا في أرض البعداء البغضاء في الحبشة ، وذلك في الله وفي رسوله ، وايم الله لا أطعم طعاما ، ولا أشرب شرابا ، حتى أذكر ماقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن كنا نؤذي ونخاف ، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسساله ، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك .

علماً جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا نبى الله ، ان عمر قال

كـــذا وكـــذا -

فقال رسيول الله صلى الله عليه وسلم : ليس بأحق بي منكم ، وله ولأصحابه هجرة واحدة ، ولكم انتم أهل السفينة هجرتان .

قالت اسماء : فلقد رأيت ابا موسى وأصحاب السفينة يأتوننى ارسالا ، يسالوننى عن هدا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في انفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقالت : فكان أبو موسى يستعيد هذا الحديث منى .

وبعد ، هاذا كان هناك خسلاف في غرضية الهجرة الحسية من مكان الى مكان على توالى الزمسان ، هانه لا خلاف هناك على الهجسرة المعنوية الروحية عانى المؤمن دائما ، وهجرة السروح هي أن يولى الانسان وجهه وقلبه دائما الى طاعة ربه واتباع رسوله ، ولذلك يقول الإمام ابن القيم في كتابه «طريق الهجرتين اله ان المسلم له في كل وقت هجرتان : هجرة الى الله بالطلب والحبة والعبودية والتوكل والاناب والتسليم والتغويض والخوف والرجاء الواتبال عليه ، وصدق اللجوء والاعتقار في كل نفس اليه وهجرة الى رسوله المي حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة ، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته الولا يقبل الله من الحد دينا سسواه الوكل عمل مواه فعيش النفس وحظها لا زادا لمعساد .

وقد قال شيخ الطريقة وامام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه : الطرق كلها مسدودة الا طريق من اقتفى آثار النبى صلى الله عليه وسلم ، فان الله عز وجل يقول : « وعزتى وجلالى ، لو اتونى من كل طريق ، واستنتحوا من كل باب ، لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك » ...

صلاة وسلاما على صاحب الهجرة رحمة الله للعالمين .

<sup>(</sup>۱) استشهد الزمخشرى بهذا الحديث ، وقد علق عليه ابن هجر المستلاني بقوله : اخرجه الثملبي في تفسير المنكبوت ، من رواية عباد بن منصور التاجي عن الحسن مرسلا .

# تفرير مفرشرع عن لندفين

الناعت كلية الأطباء الملكية البريطانية تقريرا من ١٥٠ صفحة عن أضرار التدخين الله فيه ان ٢٥٠٠ بريطاني تتراوح أعمارهم بين ٢٤ ، ١٥٠ بموتون سنويا نتيجة تدخين السجائر الذي اصبع من العوامل الكبرى للفتك بالأرواح 6 تماما الله كسان حال مرض التيفود والكوليرا والسل خسلال الاجيال السابقة .

وهذرت الكلية من أنه اذا استمر الحال على ما هسو عليه ، غان أكثر من ١٥٥ الف بريطاني سيموتون سنويا بسرطان الرئة فسلال الثمانينات .

واكنت هذه الكلية الشهيرة أن ٩٠ في المائة من حالات الوفاة بسرطان الرئية المنت نتيجة التدخين وان مدخني السجائر اكثر عرضة للوفاة في الأعمار المتوسطة بنسبة الضعف عن غيسر الدخنين وكما أن شخصين من كل خمسة مدخنين يموتون قبل أن يبلغوا الخامسة والستين مسن اعمارهم

وذكر التقرير اليضا أن من بين الأسباب الرئيسية لحدوث الوفساة بين المدفنين الاصابسة بسرطان الرئة والنزلات الشعبية المزمنة وتليف الكبد والسل وامراض الشريسان التامي والمنبحة الصدرية والمثانة والبنكرياس والمنبحة المسدية والمثانة والبنكرياس والمنبحة المناف النفال الذين تلدهن نساء يدخن السجائر يولدون اقل في الوزن الطبيعي بما يتراوح بين ١٥٠ الى ١٤٠ والولادة قبل الأوان وبين ١٥٠ الى ١٤٠ جراما ، كما أن هؤلاء الأمهات اكثر عرضة «المسقط الوالولادة قبل الأوان والمناف المناف المناف

وارمى التقرير بمنع جميع اعلانات السجائر ومنع جوائز مجزية لغير المدخنين عن طريق شركات التأمين والزام الشركات المنجة بوضع تحذير من التدخين على علب السجائر كا يحدث حاليا في الرلايات المتحدة الإمبركية .

واختتمت الكلية البريطانية تقريرها بان ذكرت انه ينبغى على المكومة والبرلمان أن يختسارا ما بين مصدر سهل للدخل القومى « يقصد السجائر » وبين المفاظ على الارواح والقدرة الانتاجيسة للبواطنين .

وقد استغرق ملايين من البريسطانيين في تفكير عميسق واسستبد بهم التردد قبسل ان يشعلوا سجائرهسم الاولى ، وذلك بعد أن قراوا في ذهسول التقرير السندي أذاعته كليسسة الاطباء الملكية البريطانية وقالت فيه بايجاز « أقلعوا عن التدفين ، . والا عاجلتكم المنية » .

وقد أوصت الكلية باتخاذ أربعة الجراءات للحيلولة دون وفاة ٣٠ الف شخص سنويا نتراوح اعمارهم بين الخامسة والثلاثين والرابعة والسنين بسبب التدخين . وهذه الإجراءات هي : ...

ا ... منع الاعلان عن السجائر في كل وسائل الاعلام . ٢ ... طبع تعذيرات شديدة من التدخين على كل علية سجائر . ٣ ... اقسلاع جميع الاطباء عن التدخين قورا . ١ ... منع التدخين في كسل الاماكن العابسة .

وقد أعلنت الكلية على اثر اذاعة تقريرها « انها أعدت حملات ضد التدخين في كل أنهـــاه بريطانيا وانها ترجو ان تجمع تبرعات تصل الى مليون جنيه استرليني سنويا للانفاق على المصقات والنشورات واعلانات التلفزيون .





نحن مع عام جديد من اعوام الهجرة التي ارتضيناها تاريخا لمسيرتنا وقيدا نتيد به اعمالنا .

وقد أخترنا هذا التاريخ بالذات لأنه يهدى الينا خطة العمل ، ويفتح الهامنا طريق الأمل ، ويذكرنا مى كل موقف من مواقفنا باليتين المنتصر على الكفر . . وبالثقة المتفلبة على التردد والتلق والخوف .

واذا كانت كل خطوة من خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم عمسلا محسوبا في صميم بناء الدعوة الاسلامية ، وخطة محكمة لتربية المؤمنين وتعليمهم اساليب الكفاح والجهاد واعدادهم لمواجهة أخطاء الفتن ، فقسد وجب أن نجد في الهجرة ، التي بدأت بها مرحلة تغير في موازين القسوة والتقدم آية من آيات التربية الاسلامية وشاهدا من شواهد طريق الايمان ، لقد كان هينا على الله سبحانه وتعالى أن ينصر رسوله والمؤمنين دون

ان يكلفهم مؤونة الصبر في الباساء والضراء وحين الباس . وكان هينا على الله جل شانه أن يجنب رسوله والمؤمنين مؤونة الهجرة

الى المدينة المنورة ، وهو التاهر نوق عباده . وكان هينا على الله عز وجل أن يزيل الجبارين من زعماء قريش الذين آذوا رسوله والمؤمنين ، ويكنى عباده شر القتال والمعاناة .

ولكنه لم يفعل ذلك لأن الإبتلاء بالخير والشر سنة من سننه الخالدة ، ولأن الفتنة التي يواجهها المؤمن هي وحدها التي تثبت الايمان الصادق وتكشف الزيف في نفوس المنافقين -

هكذا كان الصبر على عداوة المشركين من قريش قبل الهجرة امتحانا للايمان . .وكانت الوحدة والعزلة وما تسسببانه من الاحسساس بالضعف والهوان وسيلة للكشف عن صدق الصلة بين العبد المؤمن وربه.

## للأسناذ: رمضت الاوند

والدِّ فِي عَلَى أَبِي حَدِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

ثم جاءت الهجرة خطة عمل كبرى لتأهيل المؤمنين واعدادهم لمواجهسة الموقف الأكبر من مواقف الخطر الداهم .

ثلاثة عشر عاما مضت على ابتداء الدعوة الى الله .. وقد انقضت هذه الأعوام كلها ، ولما تتجمع تحت راية الايمان غير قلة من المؤمنين . ثلاثة عشر عاما توالت كلها وتعاقبت غيها الأحداث التي سقيت بها التلوب غنفجرت عند كل موقف من مواقف الخطر غيها ينابيع قوة وركائز يتين وقواعد ثقة بالله عز وجل .

كانت هناك قلة من المؤمنين ولكنها القلة التي تعدل في قوتها المستبدة من الكثرة من اصحاب الشرك والعناد .

وقد كتب لهذه القلة أن تواجه الامتحان الأكبر ليؤذن لهسا من بعسد بالخروج من مرحلة الصبر والمصابرة الى مرحلة القتال والمجاهدة مى بناء المجتمع الاسلامي الجديد .

واختار آلله لامتحانه العظيم احب عباده اليه قكان غراش الرسول صلى الله عليه وسلم مكانا لهذا الخطر حين تخلف غيه الامام على رضى الله عنه بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام غى محاولة لتضسليل المشركين المتآمرين ، وكانت الرحلة التي جمعت رسول الدعوة محمد بن عبد الله وصاحبه أبا بكر .

وتنكشف خطته صلى الله عليه وسلم لأن المتآمرين حين وجسدوا بعد نوات الأوان في شخص الامام الشباب على بن أبي طالب مسددا نوق فراشه عليه الصلاة والسلام ، ما اخلف ظنهم وحطم خطتهم وعرقل سعيهم الى تحقيق جريمتهم النكراء .

ثم يمضى المتآمرون وعبيدهم والطامعون في الجائزة التي وضعتها قريش لمن يقبض على الرسول المهاجر وصاحبه ، وتكون المعركة بسين الطرفين معركة بين الغوغاء التي يحركها الطمع في الجائزة والعناد في الكفر والعمى في البصيرة والاصرار على ايقاف مسيرة الهداية ، وبين الرسالة الجديدة التي تتفتح بها أبواب اليقين والرحمة • وتتفير بهسسار الشرية جمعاء .

ويكاد المطاردون أن يقنوا على آثار الرجلين المهاجرين اللذين لجسآ الى غار في طريقهما إلى المدينة، ومن الحق أن تبلغ القلوب الحناجر في مثل هذا الموقف من الخوف والهلع ، ولكن النبي وصاحبه يسكنان في الغار آمنين مطمئنين ، ويظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوف والحزن قد دخلا قلب صاحبه فيردد قوله تعالى أمامه : (( \* تحزن أن الله معنا )) ، وتبضى دقائق من العمر هي في حساب الدعوة الالهية الجديدة عمر مديد ، ثم ينجلي الموقف بأن يعود المطاردون وقد يئسوا من العثور على ضالتهم ، يغشى الحقد قلوبهم ، وتعمى نفوسهم بالأسف والأسى على فشلهم في المطاردة .

ويتابع المهاجران طريقهما التى رسمت لهما من قبل الله عز وجل ويتم النصر للايمان ، وتنقهى مرحلة الصحير والمصابرة والاحساس بالوحدة والعزلة لتبدأ مرحلة المجاهدة ببنساء المجتمع الاسسلامي العتبد .

ولعل من الحق ان نتساءل هنا عن طبيعة هذا الانتصار الذي سجلته الهجرة الناجحة الى الله وباسم الله .

هل هو انتصار السلاح والجيوش المعباة ؟

او هو انتصار الايمان العظيم حين تتفجر ينابيعه في مــــواقف الخطـر ؟

المهاجرون قلة في العدد كما نعلم الفهم لم يخوضوا حرب ميدان الولم يشهروا سلاحا على العدو الوكنهم استعانوا بالتوة الخفية الوحيدة التي تفسر طبيعة انتشار الرسالات الوتسلط الفسسوء على مواطن الانتصارات الحقيقية ومصادرها .

لقد كانت الهجرة وكان ما قبل الهجرة عنوانا على التربية الدينية التي يحددها قوله تعالى في محكم كتابه :

ا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه

راجعون - اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ال - وهل هناك ما هو أشد امتحانا للمرء من أن يجد نفسه في مسوقف الخطر وهو أعزل من كل سلاح غير سلاح الايمان والبتين يرجمة الله عمر وحمل ؟

وأين يكون الخطر حين لا تبدو نواجده تبيحة رهيبة في الموقف الذي وجد الرسول وصاحبه نفسيهما فيه وهما في الغار لاجئان ينتظران أن يبضى المطاردون عنهما ، وقد أحاطوا بهما من كل جانب آ

ويسقط الخطر أمام اليقين ٠٠

وتمر جائحة الخوف دون أن تصيب بالوهن والضعف قلبى الرجلين اللذين أسلما أمرهما الله عز وجل غلم يداخلهما الحزن اعتقادا منهما بأن الله معما .

بل ابن يكون الخطر حين لا نجده من وراء الرجال الذين تركوا ديارهم والموالهم وعيالهم في مكة في سبيل الله ، نجاة بايمانهم وطاعسة منهم لأسر الله ؟

الجبيع ينجحون في الامتحان ، والجبيع يصدرون في تحركهم عن قوس واحدة ، وينطلقون انطلاقة السهم الواحد تدفع به يد واحدة فقط وتتضع الصورة بكل ابعادها لمن يريدون أن يشهدوا وجه الحقيقة في العملية التربوية الاسلامية متبدية في الآية الكريمة التي سيبق أن استشهدنا بها قبل قليل .

الخوف والجوع وغقدان النسب والمال والتضحية بالدم والنفس كلها مراحل أساسية في مسيرة الكفاح للأمة التي ربطت مصسيرها بارادة الخالق عز وجل ، وكلها بالتالي مصادر الطاقة الحقيقية التي تم بغضلها بناء المجتمع الاسلامي في المدينة المنورة من بعد .

وتسرب المسلمون الى موطن هجرتهم وراح الرسول عليه المسلاة والسلام يستعين بهذا الرصيد الأخلاقي العظيم الذي جمعته العتيدة الوفرته اختبارات الكفاح الصامت في مكة المكرمة المكان أول ما كشف عن روعة الايمان وجلال قدر العقيدة نجاحه عليه الصلاة والسلام في مؤاخاة المهاجرين والانصار ، فأقبل هؤلاء على مواساة أولئك بأموالهم ، وأشركوهم في الافادة من كل أسباب المعاش في حياتهم ، ونجح الاسر النبوي كما لم يعرف تاريخ الدعوات الدينية نجاحا مثله الوفي أحسدات هذه المواساة ووقائعها آيات وعلامات باهرة على عظمة الايمان وروعة الرسسالة .

. . .

قلنا انه قد كان هينا على الله ان ينتصر لمن آمن به ا وأن يزيـــل الجبارين من قريش دون مؤونة تصيب المؤمن في ماله أو في دمـــه ا ولكنه سبحانه وتعالى لم يفعل ، لأن ما قدره من نظام الخلق والعمــل وأساليب التربية لعباده هو سنة من سننه الخالدة .

ونتساءل هنا: لاذا كانت هذه السنن ؟

ويأتينا الجوابفي طبيعة الدعوة الجديدة حين ينفى صاحبها أن يكون العيث صفة من صفاتها .

غالاسلام دين نزل على صورة الفطرة التي خلق الله الناس عليها . من وقق الى الاحتفاظ بهذه الفطرة فقد وفق حتما الى اكتشاف المافي الاسلام من الحق ومافي تعاليمه من الهداية . . واستحق المشوبة من الله وجاز الطريق الى ميدان الفوز المبين .

واذا كان الاسلام هو دين الفطرة فقد وجب ان يكون نظاما ذا طابع تربوى وأغراض انسانية خالصة ، الحكمة منه أن يكون فيسه عالم للانسان ، وأسلوب لابتلاء الانسان ، وخطة لامتحان الصبر في نفسه وطريقة عملية صالحة لاستيعاب هذا الانسان في عقله ووعيه الاعتقادي وقدرته على الايمان بالفيب مستعينا بما في روحه من الشفوف وبما في وعيه من القدرة على استشعار الحضور الالهى العظيم .

## كل موقف من مواقف المؤمنين هو عملية تربوية لانه تحد للدة الوعى

أول ما نزل الوحى في غار حراء كان تحديا لمادة هذا الوعى في نفسه عليه الصلاة والسلام . وحينما فتر الوحى كان تحديا من نوع آخر . . ثم تتابع بعد ذلك ، وفي كل طائفة منه أمر موجه أو علم مرسسل أو خطة مبسوطة أو محاكمة مطروحة أمام العقول . . وفي هــــذه كلها تحديات لمادة الوعى عند الرسول وأصحابه الذين استجابوا لدعوته .

والتربية عملية مستمرة استمرار الحياة لا تتوقف الا بتوقف الحياة نفسها . . وهى تطالب من حولها باليقظة والاستعداد الدائمين للتحرك في ضوء أغراضها الخاصة ، فاذا كان الأمر بالهجرة من مكة الى المدينة كانت العملية التربوية قد بلغت أقصى غاياتها وحققت صناعة النموذج الاسلامى ، وبنجاح الهجرة تغيرت المواقف وتبدلت طرائق العمل ، نكان

كل ما بعد الهجرة اعلانا عن قدرة الانسان المسلم على الخروج من مرحلة السلب الى مرحلة الايجاب . . أو على الخسروج من مرحسلة الصبر الى مرحلة الجهاد ٠٠ أو على الخروج من مرحلة الترقب في ثبسات الى مرحلة الهجوم في نشر الدعوة الى الله .

واذا عالهجرة شيء في صميم التربية الاسلامية للإنسان المسلم ، انها المنتنة الكبرى التي يمتحن بها مي ماله ورغبته مي القعود عن القتال ،

وحبه لاهله ، وركضه الى شهوات الدنيا من حوله .

ولئن كانت الهجرة في مظاهرها المادية نقلة من ارض قريش المشركة الى ارض الأنصار المؤمنين فهي تمام التعبير عن هجرة النفس من الظلمات الى النسور •

١٣٩٠ عاما مضت على يوم الهجرة ١ اى ١٣٩٠ ذكرى تجــدد الاحتفال بها في ضمائر الأجيال الاسلامية المتعاقبة . تكررت العسودة الى معناها في كل مرة ، أفلا نتساءل بعد ذلك في نفوسنا هامسين او صارخين عن جدوى هذه الذكريات ، ونحن الذين نحمل اليوم على ظهورنا عار الهزيمة أمام أبواب بيت المقدس أولى القبلتسين وثالث

وماذا يبقى من معانى الهجرة غر نفوس المسلمين حين يرضون الدنية مي دينهم ، والهوان مي قدس من أقداسهم ؟

هل انتهت قصة الايمان مى نفوس المسلمين كما تنتهى قصة الحيساة في جانب من الأرض بعد مرور العاصفة المدمرة ؟ أو هي اعسلان عن بداية قصة جديدة تمود فيها الحياة الى الدين بعد أن سجلت هزيمتها من تبل وهي منفصلة عنه ؟

نحن متفائلون لسببين :

اولهما أن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه : (( أنا فحن فزلنا الذكر وانا له لحافظون )) والله لا يخلف وعده .

وثانيهما : اننا لم نفقد يوما من الأيام ثقتنا بالأمة التي اختارها الله لحمل رسالته الى البشر ، والله أعلم حيث يجعل رسالته .

واذا كان لنا ما نقوله في الذكري الجديدة لهجرة القائد والمعلم والنبي عليه الصلاة والسلام فهو ترديد توله تعالى الى البائسين المسرفين على اننسهم : (( قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يففر الننوب جميعا انه هو الفغور الرحيم » -



# إلى العسالم المجسّديد

للدكور: محرعب الرووف

وقيل ذلك بسنوات قليلة كان المسلمون قد طردوا من شبعه الجزيرة المنكورة شر طردة عدان ازدهر الاسلام وحضارته فيها الثمانية قرون وكان ذلك بسبب تخافل المسلمين وجربهم وراء الشهوات والمسالح الذائية ، محسروا الدنيا والآخرة واورثوا فرياتهم من انسواع التؤسى والاضطهاد شر ما عرفه التاريخ ،

ولما اكتشف هذه الحكرمات المسيحية ما في هذه البلاد الحديدة من خيرات لا حصر لها والمكانتات بعيدة الدى بادرت منذ القرن السادس عشر بأستعمارها واستغلال خيراتها ، فهاجر اليها الاسبان والبرتغاليون، ثم زاحمهم الهولنديون ثم الانجليز ثم الابطاليون والالمان والبوانديون وغيرهم من مسائر بلاد اوريا ...

اقام هؤلاء المهاجرون الذين يعرفون بالشعب الأبيض مستعمرات ودولا في كل من امريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وكانت هذه المستعمرات تحكم من قبل الحكومات التي اسست هذه المستعمرات ، ثم أضحت هذه البلاد تستقل بطريقة أو بأخرى ، واكتسب بعضها قوة وسيطرة ونفسوذا دوليا كبيرا ، وكان اهمها الولايات المتحدة الامريكية .

وقد قضى الشعب الإبيض على سكان امريكا الاصليين من الهنسود الحمر ليستأثر بالسلطان وبخيرات البلاد 6 وأوشك على ابادتهم ابسسادة

وهكذا ظهرت البلاد الامريكية على مسرح الحياة كدول بيضاء مسيحية تربطها بشعوب أوربا علاقات تاريخية وأواصر عنصرية ودينية . .

ونتساءل هنا : وماذا كان دور الاسلام والمسلمين في تعمير هذه البلاد وتنبيتها في المراحل الاولى من تاريخ استعمارها الوماذا نأمل ان يكون للاسلام واهله من شأن في هذا النصف الفربي من العالم الم

الحقيقة غير ذلك القد ساهم المسلمون مساهمة غعالة في بنساء المجد الشامخ لهذه البلاد ولولا جهودهم ما وصلت الى ماهى عليه اليوم الكن الظلم والتعسف والطمع والضلال والكفر الكل ذلك جحسد على المسلمين غضلهم وطمس ما كان لهم وأضاع عليهم حقوقهم الله حرمهم حتى من المعاملة الانسانية التى هى حق مكتسب لكل وليد من البشر المشر المسانية التى هى حق مكتسب لكل وليد من البشر المسر

لقد غجز الاوروبيون عن تعمير البلاد وغلاحة الاراضى بأيديهم ، غلجاوا \_ كما هو معروف \_ الى العدوان على بلاد غرب افريقيا ودولها التى كانت قد بدأت تضمحل وتنفكك وتقع غريسة للاستعمار الاوربى الغاشم ، غاختطف المستعمرون لامريكا الاشداء من أبناء غسرب أفريقيا مستخدمين في ذلك كل مابيدهم من وسائل الظلسلم والتعسف والفساد ، وشحنوا الآلاف المؤلفة من هؤلاء المساكين مشدودة ايديهم كبلة بالحديد الى ضياعهم وحقولهم عبر المحيط الاطلنطى ، ليعيشوا عيشة لم يعرف التاريخ لها نظيرا من البؤس والغبن والحمق ، وقد بلغ عدد من جلب منهم الى أمريكا في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ، ما بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليونا ضرب عليهم السنذل والاسترقاق !

ولّقد كان رجال الكنيسة انفسهم أصحاب فكرة هسدا الاسترقاق الأفريقى ، وأدخلوا في روع الاوروبيين أن الله تعالى خلق هؤلاء ليكونوا عبيدا لهم ليخدموهم في ضياعهم ومساكنهم كما خلق الله تعالى الأنعام ليركبوا على ظهورها وليعيشوا على البانها ولحومها !

كما قطع الاوربيون الصلة تهاما بين هؤلاء المغلوب على أمرهم وبين ثقافة آبائهم ودينهم ولغتهم وحضارتهم ، كانوا يسكنونهم فى زرائب كقطعان البقر ، ويبعدون الاطفال منذ مهدهم عن آبائهم وأمهاتهم حتى لا يتعلموا لغة كبارهم أو يسمعوا قصصهم أو احاديثهم أو ينقلوا عنهم عادة أو

تقليدا ، منطقت الاجيال البائسة بلغة سادتهم وتبعوهم الى كنائسهم . والآن نسأل ، ماذا كان دين هؤلاء الملايين من المغتصبين المسترقين من الافريقيين الذين كافحوا وكدوا وعاشوا وماتوا فى تشييد هذه البلاد الامريكية واستغلال ثرواتها ، هلم بنا لنقتبس بعض الحقائق التاريخية عن البلاد الواقعة فى غرب افريقيا فى القرون السابقة مباشرة على اختطاف هذه الملايين البشرية منها ولنلتمس منها قبسا يساعدنا على الاجابة على هذا الاستفسار . .

اننا لنعلم أن القارة الافريقية أوت الاسلام منذ مهده ، ورحبت بأول مئة هاجرت من أتباعه عند بدء الدعوة ولجأت الى رحاب أحد ملوكها ، كان من بينهم ذو النورين وذو الجناحين وكريمة رسول الله صلى الله عليه وسيسلم .

وفى القرن الاول من حياة الاسلام انتشر نوره حتى شمل الساحل الشمالي الافريقي كله ووصل الى المحيط الاطلنطي ثم بدأ يتسرب للشعوب الافريقية جنوبا عبر الصحراء وعلى السواحل الغربية للقارة ، ثم قامت دول وحضارات افريقية كان الاسلام عنصرا هاما فيها ، يعتنقه الكثير او الاكثر من اهلها وحكامها ، كان من بين هذه الدول امبراطورية « غانا » القديمة التي قامت في غرب افريقيا وبلغت أوج مجدها في الحقبة مابين القرن التاسع الى منتصف القرن الثاني عشر الميلاديين ، يتول المؤرخون الون عاصمة غانا القديمة « كومبي » كانت تنقسم الى حيين وكان أغلب السكان في احد الحيين مسلمين كثر بينهم العلماء والفقهاء ، وبفضيل علمهم وعلو كعبهم قلدوا المناصب الوزارية ونحوها من المراتب الراقية في الدولة .

ومن بين هذه الدول التى نهضت فى غرب افريتيا واصطبعت بصبغة الاسلام ، امبراطورية « مالى » العظيمة التى قامت فى المترن الثسالث عشر ووسعت ملكها فى جبيع النواحى ، وكان من حكامها الامبراطسور ( منسا ) المعروف فى المراجع الاسلامية باسم « موسى » وقسد حكم منذ ١٣٠٧ الى ١٣٣٢ م ، وقد قام برحلة الى الحجاز عام ١٣٣٤ م يرافقه خمسمائة من المخدم والحشم وحمل معه ثروة كبيرة من الذهب وزع منها بسخاء فى البلاد التى مر يها فى طريقه الى الحجاز وفى عودته منسب ويحدثنا مؤرخ مسيحى زار هذه البلاد عام ١٥١٠ عن ثروة هذه البلاد العظيمة وحضارتها وعما شاهد من مساجدها ومن لقيه من الكثير من علمائها وفقهائها . .

كما يحدثنا التاريخ أيضا عن مملكة « سونجى » الاسلامية التي نالت حظا عظيما من الحضارة والمجد في القرن الخامس عشر ، ومما يذكسر أنها كانت اعظم دولة المريقية عرفها التاريخ في العصور الغابرة بعد مصر القديمة ، ولقد كان أحد ملوكها يسمى ، محمد الأول ،

والآن وقد ذكرنا طرفا عن هذه الدول على سبيل المثال لنرسم صورة لما كان عليه الاسلام في بلاد غرب أفريتيا عندما بدأ الاوروبيون يستعمرون البلاد الامريكية ويجلبون اليها اليد العاملة من هذه المنطقة ، نقطع جازمين بأن الكثير من هؤلاء الملايين التعساء كانسوا من المسلمين ، بل لقد كان

سائرهم على وشك أن يسلموا أو تسلم ذرياتهم للولا تدخل الأوربيين وقضاؤهم على الحكومات الوطنية واستعمارها لصالحهم وبيع سكانهم ليعيشوا عبيدا أذلاء في أمريكا .

لذلك لما الفى الرق عام ١٨٦١ واسترد أحفاد هؤلاء حريتهم أدرك الاذكياء منهم صلة آبائهم بالاسلام وصلتهم بالعروبة لحما ودما ، ولنتتبس هنا ما ذكره « ادوارد بلايدين » وهو أمريكى أفريتى الاصل عاش في القرن الماضى والتحق بأعمال التبشير المسيحى ، كتب يتول :

« أن الحضارة العربية والدين الاسلامي أنسب للأغارقة » " كها تنبأ بأن الاسلام لا المسيحية سوف يتغشى بين الاغريقيين نظرا لروحسه الباعثة على التقدم . ومما قال : « أن الاغريقي عرف المسيحية كسرقيق مستغل مستعبد ومهان ، وعرف الاسلام كانسان دائما وكقائد غالبا » .

ولما قامت بعد ذلك حركات بين الافريقيين الامريكيين (١) تنسادى بحقوقهم السياسية والمدنية ارتبط كثير من هذه الحركات باسم الاسلام وباتجاه نحو تعلم اللغة العربية ويسود التفكير بين الكثير منهم بأن اعتناق الافريقى الامريكي للاسلام عودة الى دين آبائه الذي سلبه منهم الابيض المستعبد ، وان نطقه بالعربية استئناف للغة قومه الاصلية التي أنسساهم اياها هؤلاه المستبدون ...

والحديث عن الحركات الاسلامية بين الافريةيين في أمريكا حديث شيق ولكنه يطول وربما يخرج بنا عن أصل الموضوع ، لذلك نقتصر على هذه الاثمارة داعين الله تعالى أن يبارك هذه الحركات وينقيها من المزينات ويحفظها من المكايد الظاهرة والباطنة ويجعلها لصالح الاسلام والمسلمين . . .

والى جانب هذا الاتجاه لدى الاخوان الأغارقة الامريكيين نحو احياء ما يعتقد أنه كان دين أسلافهم الذى محى ظلما وعدوانا \* جـــاء الاسلام الى المالم الجديد على يد المهاجرين من البلاد العربية وغيرها من البلاد العربية منذ بداية هذا القرن .

كان المهاجرون المسلمون الاوائل تلة ، اغراهم ما سمعوا عن خيرات البلاد غضربوا في الارض يبتغون من غضل الله مراغما كثيرا وسعة ، وقد كان لبعضهم حظ موفور من الرزق بعد كدح وكفاح ، والمعروف ان هذه البلاد بلاد كفاح وعمل ولا يربح فيها المتواكل ، ثم جاء بعد هؤلاء افسواج اخرى من المهاجرين من شتى البلاد ، ثم تكاثر عددهم في الاعوام الاخيرة حيث حضر عشرات الالوف من بينهم الكثير من الجمهورية العربية وغيرها من البلاد العربية . .

<sup>(</sup>۱) ان كلمة « زنجى » ومقابلها بالانجليزية « نجرو NEGRO » كلمة مبغضة لدى اللونين في أمريكا لذلك نؤثر اللقب الذي يطلقونه على انفسهم وهو ، الافريقي الامريكي AFRO - AMERICAN

وأن الأمل لكبير أن يكون في هذه الظاهرة كسب للاسلام بعسد أن يستقر هؤلاء النازحون أ ويتغلبوا على متاعب المراحل الاولى للهجرة ، ويكتسبوا الثقة والامن أ فينظموا جهودهم ويوحدوا كلمتهم أ ويستخدموا ما يكسبون من نفوذ لصالح الاسلام ووطنه كما تعمل الجاليات الاوربية المختلفة على خدمة شعوبها وبلادها ومجدها عن طريق نفوذ هسده البلاد .

على أن لنا بعض الملاحظات نود أن نبديها بهذا الصدد .

لقد نزح منذ قرون عدد من المسلمين أيام غارات المفول والتتار على قلب البلاد الاسلامية الى أطراف الارض شرقا غرارا من أهوال الحرب وقد استطاع هؤلاء المهاجرون أن يؤثروا على الشعوب التى هاجسروا اليها بغضل خلقهم واعتزازهم بدينهم وثقتهم بأن ما بيدهم أسمى وأرقى مما بيد من هاجروا اليهم ، غانعكست هذه الثقة على من جاورهم غاحبوهم وخالطوهم وصاهروهم وقلدوهم حتى تبعوا دينهم و ونرى الآن من أحفاد هؤلاء دولا اسلامية شرقية لها مكانتها ومهابتها ، غليكن لنا اليوم مشسل طيب غيما صنع هؤلاء الاسلاف وما حتقوا لدينهم الكريم والخدمات الانسانية العظيمة التي نشات عن هذا النصر الاسلامي العظيم .

فينبغى لنا اذ ننزح فى هذا العصر أن نعتر بثقافتنا وتراثنا ، والا نسبح لانفسنا بأن نذوب فى المجتمع الذى نعيش فيه ونقلده تقليدا أعمى بدعوى التقدمية الكاذبة ، ليس فى هذا التقليد خير لانفسنا ماديا أو أدبيا ، وانه لو أخذنا به لا سمح الله ، سيضيع علينا وعلى ديننا فرصا ذهبية ، ونظلم بذلك أهلنا وأسلافنا وذرياتنا من بعدنا .

انه لينبغى أن نلقى جانبا بالعنصرية والشعبية الوطنية والخلافات المذهبية والعنجهية الكاذبة ، وأن تكون الصلة الاسلامية الاساس الأول والاخير والرابطة التى تجمع بيننا وتبعث على تعاوننا الاسلامي في هذا البلد الفريب .

ان من العبث أن نسمع المسنين من العرب المهاجرين القدماء يشيرون الى الأغارقة من اخواننا المسلمين بكلمة « العبيد » ولقد ساء هذا الكاتب ما سمع غى بدء عهده بالعمل بهذه البلاد من عائلة عربية قدمت لزيارته بمكتبه غذكروا أنهم يضنون بارسال أولادهم الى المدرسة الاسلامية حتى لا يكونون بجانب أولاد « العبيد » ولقد نفرت أذنه من هذا الاستعسال ويعلم الله أن هؤلاء ليسوا عبيدا ولم يخلقوا عبيدا ، وانهم لأحرص على دين الله وأكثر جودا وأسخى بما غى أيديهم من أجل الله وأخلص تلبسا وطبعا من الكثير منا ممن نشىء على الاسلام وولد فى أحضانه » وصدتنى أيها القارىء أذا ذكرت أن الكثير من المؤلاء المسلمين من أخواننا الافريقيين ألم المعروا بهذا الجانب من المعاملة السيئة من أخسواننا الذين الامريكيين شعروا بهذا الجانب من المعاملة السيئة من أخسواننا الذين منهم دينا وعلما ولكن آمالهم تحطمت على صخور هسذا الكبرياء غنقدوا منهم دينا وعلما ولكن آمالهم تحطمت على صخور هسذا الكبرياء غنقدوا على المزيد في ذل ومهانة .

وعلينا أن نكون في مهجرنا مثلا لما نزعم أنه أدب دينئ وتكاليف شرعنا ، غلا يليق بمهاجر مسلم ، أو مبعوث من قبل دولة اسلامية أن يجهر بتناول المسكر في الاجتماعات أو يدخن أو يتناول الطعام في نهار شهر رمضان ، كما ينبغى لهؤلاء أن يأخذوا أنفسهم — مهما كانت المعاذير والمشاغل — بأن يشتركوا ولو أحيانا نادرة في اقامة الشعائر والواجبات الدينية ، وأن المرء ليخجل من تعليق بعض المسلمين هنا في حياء وخجل على موقف هؤلاء : « اليس قوله تعالى — أقم الصلاة — موجها اليهم الولا يصل النداء — حي على الصلاة — الى آذانهم ولو مرة واحدة ؟ »

أما التشدق بما يسمى التقدمية والنعى على ما يسمونه بالرجعية غهو مغالطة ومكابرة ومجاراة من الجاهلين المفمورين لذوى النوايا السيئة من اعداء الله ورسول رب العالمين -

اهناك دين يحض على التغيير والتجديد والاخذ بأنسب الاساليب من دينا ا

ان الاسلام جاء ثورة على التقليد الاعمى ، ودعا الى تحطيم التقاليد البالية ، واى بأس هناك فى تقليد الفربيين فى جهدهم فى العمل والحرص على الوقت ، والصدق فى القول ومراعاة شعور الفير ؟ وأى مسلم يعارض فى الاخذ بالعلوم النافعة والاساليب الدراسية الحسديثة ؟ وأى مبدأ اسلامى لا يتفق مع الانتفاع بما انتجته العلوم والفنون فى العصر الحديث ؟

ان الاسلام قديم وحديث وعتيق وجديد ، ومبادئه الاسساسية بسيطة سليمة تتلاءم مع كل بيئة ، ولا تتعارض مع حاجة أى عصر ،انما ينفر الاسلام من المادية الجامة والشذوذ الخلقى مما ادى الى تصسدع المجتمع الغربى وثورة الاجيال الناشئة على الاوضاع الباليسة المشحونة بالنفاق والبهتان . .

وان ظهورنا أمام من يجاورنا بالتمسك بآدابنا ومراعاة تقاليدنا لمسا يبعث الثقة غينا ويعمل على احترام تراثنا ويثير الرغبسة غى دراسسته والتعرف عليه ، وبالتالى لاحتمال الهدى به ، وخاصة غى زمن كثرت غيه الشكوك وتتطلع غيه التغوس لقاعدة تبعث على الامل وتعطى الحيساة والوجود مغزى ومعنى وقيمة وهدفا ، وما من قاعدة تغى بذلك كسله كما يزود به ديننا المجيد ،

اننا بهجرتنا في طلب العلم أو السعى الى الرزق نتبع سنة رسول الله ونطيع هدى الكتاب الذي يرشدنا ويقول : « فاهشوا في مناكبهــــا وكلوا من رزقه » .

لله الله الله الله ورسوله ، ومن كانت هجـــرته الى الله ورسوله نهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو المرأة ينكحها نهجرته الى ما هاجر اليه » .

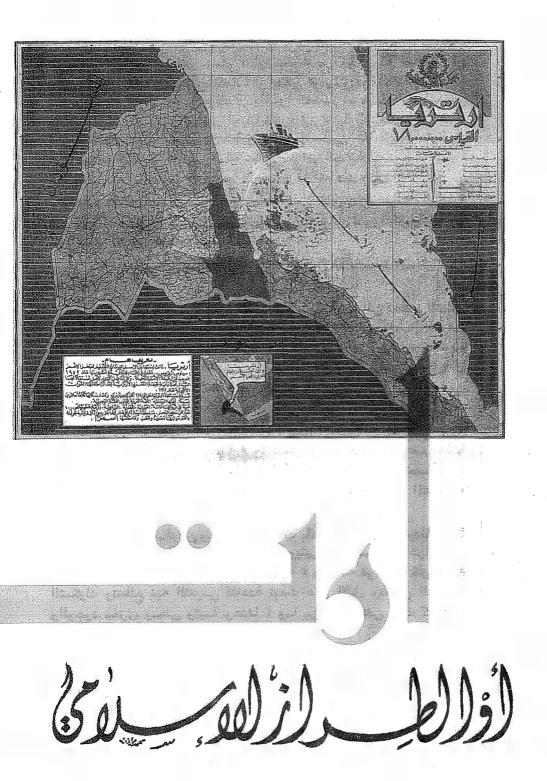

اخي القارىء هل تعلم ٥٠٠

٠٠ أن ارتيريا هي عتبة المسالم العربي . وأن اهلها عرب مسلمون؟ ٠٠ وأن مناخ ارتيريا شبيه بمناخ لبنان • . . وان الاسلام عظهر في ارتبريا منذ القرن الاول للهجرة ٠٠ وان الاستعمار الاوروبي يقول: الحبشة جزيرة يجب حمايتها وسط

بعر اسلامی ۰۰ ٠٠ وأن ثورة ارتيريا تسيطر الان على معظم مناطق الريف ٠٠ الا اردت یا اخی ان تعـــرف

اعداد عرفات كاسب لالعشيي بادارة الشيؤون إلاسلامية

## لله وغيره غاليك هذه الكلمات عن ارتبريا: الموقع والسكان:

تقع ارتيريا على الشاطىء الغربى الجنوبي للبحر الاحمر ، فهي تمتد مساغة . ١٧٠ ميلا على الساحل الاغريقي للبحر الاحمر ولا يغصطها عن الجزيرة المربية الا مضيق باب المندب , وتشتق اسمها من الاسم اليوناني القديم للبحر الاحمسس وهو رسينوس ارتريوس ) وتبليغ مساحتما مساحتها ٥٠٠٠ كيلو مترا مربعا وعدد سكانها يقارب الثلاثة سلايين نسبة ٧٥ ٪ منهم مسلبون = وعاصبتها اسبرا وتحدها السودان من الغرب واثيوبيا من الجنوب والصومال من الجنسوب الشرقى (انظر الخارطة) -

### التضاريس:

ارتيريا بلاد متنوعة التضاريس غنيها جزء يشبه مرتفعات وسسط اغريقيا وصحارى شبال السودان 6 وبها غابات كفابات المريقيا الاستوائية وتنار بركانية شبيهة بتلك التفار المطلة على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية ، وقلبها يتكون من هضبة تتخللها جبال شاهتة من الصفور الصلدة تشتهاأودية خصبة ومرتفعات تتراوح بین ۲۰۰۰ و ۸۰۰۰ تسدم غوق سطح البحر ومناخها ربيعى دائما . وتتبعها حوالى ثلاثمائة جزيرة متناثرة في البحر الاحمر .

### مصادر الثروة:

تعيش اكثرية السكان في الريف، فهم غلاحون ورعاة اذ تبليغ الثروة الحيوانية مى البلاد حوالي تمانيسة ملايين راس من الابل والأغنسسام

والابتار والماعز ، وبها ثروة معدنية لا يستهان بها كما أن البحر الاحمر يعتبر مصدرا رئيسيا للثروة السمكية نبذة تاريخية :

ظهر الاسلام في ارتيريا منسدة نهاية القرن الاول للهجرة وقسسامت فيها ممالك اسلامية سميت بالمالك السبع او الطراز الاسسسلامي عي القرن الثالث الهجرى ، وانتشرت اللفة العربية في ارتيريا حتى اصبحت اللغة الرسبية الى يوبنا هنذا ، وينتخر السكان بانهم عرب مسلمون وكانت ارتيريا جزءا من بلاد الخلامة الاسلامية منذ عهد الدولة الاموية ، ونى عام ١٥٥٧ ميلادية احتلتها الدولة العثمانية ونى عام ١٨٦٦ م تنازلت عنها للحكومة الخديوية في مصر ، ثم احتلتها ايطاليا في عام ١٨٨٥ م حتى هزمت في الحرب الماليـــة الثانية فتنازلت عنها لبريطانياني عام ۱۹۶۱ م ، وني عام ۱۹۵۰ ماصدرت الامم المتحدة قرارا نص على جعل ارتيريا جزءا من اتحاد غيدرالي مع الحبشة . .

#### ارتيريا والحبشة:

لم تكن ارتيريا قط غى أى فترة من تاريخها جزءا من الحبشة ولكن قرار الاتحاد جاء دون استفتاء شمسعب ارتيريا ، وتعلل بحجة العمل على فتح نافذة للحبشة على البحر الاحمر وكان القرار ينص على اقامة كيان ذاتى مستقل غى ارتيريا وحسكم برلاني حر نزيه .

ولكن الحبشة لم تحقيق ذلك ، غبدات الحكومة الاثيوبية بمنسسع تدريس اللغة العربية في المدارس وغرضت اللغة الامهرية بدلا منهسا كما منعت صدور الصحف باللغسة العربية وحظرت دخول الصسحف العربية الى البلاد وطردت بعشات

التعليم العربية ،واخيرا الفت الاتحاد المزعوم وضبت ارتيريا عنصوة الى اراضيها وعينت عليها حاكما عساما من أثيوبيا \*\*

#### ارتيريا بن التبشير والاستعمار:

لم تكن الاجراءات التى اتخذتها الحبشة نابعة من حكومتها ابتداء . فالاستعمار الصليبي هو الذي وضع النخطة لطمس معالم الاسلام لا في ارتيريا وحدها بل في منطقة شرق افريتيا كلها ، ووكل أمر التنفيسة لحكومة اثيوبيا واسرائيل . . .

القسد فرضت أسيركا الاتحاد الفيدرالي على ارتيريا لتجعل منها تاعدة عسكرية اميريكية أوانطلق المبشرون يطمسون معالم الاسلام في البلاد أواعطيت اسرائيل حرية الزارع واقامة شركات الاستثمار ألم يكن غريبا أن تنشط شسسبكات التجسس ضد الدول العربية من ارتيريا والحبشة ، وما قصة باخرة التجسس ليبرتي التي انطلقت من ميناء مصوع في حرب حزيران منا اسرائيل اللحوم والمعونات الغذائية من حكومة الحبشة بعد حرب حزيران منا من حكومة الحبشة بعد حرب حزيران ما ميناء م

## ثورة ارتيريا:

لم يكن الاتحاد المصطنعاذن اتحادا حقيقيا يكفل حقوق الانسسسان الاساسية لشعب ارتيريا ، لذلكهب الشيعب الارتيرى كله مسلمون ومسيحيون واعلنسوا الثورة على الظلم والاستبداد وامتصاص الدماء مقامت جبهة تحرير ارتيريا لترفيع مانوت الشعب الارتيري عاليا ضد هذا الجبروت ، نبدات يعدد محدود

من الرجال وقليل من البنادق الايطالية القديمة وأخنت تقاوم القوات الاثيوبية الغازية . وتقدمت الجبهة بطلب الى الامم المتحسدة تدعوها فيه الى ارسال لجنة دولية للتحقيق ولكن ذلك لم يجد فتيلا .

#### الميشة تشرد الشعب الارتيرى:

لكن الحكومة الاثبوبية لم ترعو ، بل زادت من ظلمهـا وجبروتها ، واخذت ترتكب جرائم القتل بالجملة ولما حبل الشعب الارتيري السلاح ووقف الى جانب الجبهة للدغاع عن حريته واستردادها من الغامسين قامت الحكومة الائيسسوبية بمحاولة وحشية لتبع النسورة ، متصفت طائراتها الحسربية القرى الارتبرية واشعلت غيها النيران غراح ضحيتها الان النساء والشيوخ والأطنسال 6 وتحول آلاف من الارتيريين الى معب من اللاجئين حتى بلــــغ عددهم في السودان وحده حوالي أربعين النسا يعيشون في أوضاع سيئة للغاية . ولكن هل تزعزع ايبان شعب

والمرابع وينعنوا تصمر وتطفوني التناورمة أأأأت الكالما المالتا

ارتيريا بعدالة تضيته ا هل اثناه ذلك عن المقاومة الداد، بسل لقد تضاعف عدد المقاتلين في صفوف الجبهسة حتى زاد على عشرة آلاف مقاتل ، وهم الان يسيطرون على معظم انحاء الريف في ارتيريا ...

#### واجب العرب والمسلمين:

ان شعب ارتيريا العربى المسلم يشعر بخيية المل تجاه موقف العرب والمسلمين منه المهو يشعر بوحدة المصير والعقيدة مع اخوانه نى العالم العربى والاسلامى الوسعب ارتيريا يقاوم بضراوة نفوذ اسرائيل نى الده التى تساند اسرائيل نقد قامت الجبهة باحسراق شركة سيناء الاسرائيلية وهى شركة استثمارات زراعية في ارتيريا .

ماذا كانت اسرائيل هي العسدو المسترك مما احرى بالعرب ان يقفوا عما واحدا مع اخوانهم في ارتيريا واذا كانت اخوة الاسلام هي الاساس عمل ينصر المسلمون اخوتهم المطلومين في ارتيريا المسلمون اخوتهم المطلومين في ارتيريا المسلمون المسلمون





للأستاذ: أحمد محمد حجالت عضو مجلسط الشودي ممكة المكيمة

منديا بدا الاسلام كدموة الى الله الواحد الاحد ، كان من البديمن : ان يستنز المشركين والوثنيين لجدال الجاعه ونضائهم ، وأن يتمسدى احل الرياسات والزعامات والاختصاصات الروحية والمادية ، لكانحسة هذا الدين الجديد الرشيد : دين التوحيد والاخوة والمساواة والعدالة ، دين الانصال المباشر بالله الخالق الرزاق ، الخانض الرائم ، المحيى المبيت ، بلا حاجة الى شفاعة شافع ، او وساطة وسيط .

THE THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PA

and the district of the state of

وحينها ضاق المسلمون التلائل ، بايذاه المشركين والوثنيين صدرا ، واستنفدوا صبرا ساق لهم نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى الحشة ، ماتخذوها مهجرا عن مترتين متقاربتين عارين النما بدينهم الجديد الرشيد ، راجين أن يمكنه الله لهم ، وأن يثبتهم عليه ، وقسد لتاهم الله مز وجل عطف نجاشى الحبشة ولطفه ، وترحيبه وتوسعته مليه عن بلاده .

وانتظر النبي عي مكة ، بعدهم ، ولم يهاجر معهم ، انتظر مسابرا على ايذاء الجاهدين وكيد الحاسدين أجبل سبر ، مدامعا عن رسسالته النضلي ودينه الأمثل اسدق دفاع ، مرتقبا وعد الله الذي لا يخلف وعده ، بالهجرة الى المدينة التي نورها عليه السلاة والسلام هين تدمها بانواره، واتخذ بن أعلها بعض انساره ،

واقترب الوعد الحق بهجرة النبى الى المدينة ، وعرف المشركون عزمه عليها ، وبدات مجتمعاتهم تهمس حولها ، والشيطان يوسوس لهم : الا يدعوا محيدا يهاجر ، والا يهنعوه من الهجرة يكن حسريا عوانا عليهم بما يؤلب اعدادهم ثم يتودهم اليهم ، ،

واختلفت الاراء المهبوسة في ندوة الشركين بين متترح : أن يسجن محمد في حجرة ضيتة لا نائذة لها ولا باب — وآخر برى أن يحمل محمد وينفى خارج مكة — وثالث يتترح أن يختار فتيان اشداء من شتى التباتل ، ليضربوه ضربة رجل واحد فيتتلوه ، ويتعذر على بنى هاشم المطالبة بعمه من هؤلاء جميعا ، فيرضوا بديته مكرهين !

وصدق الليس الرجيم عليهم ظنه ، فاتبعوه على تابيد المقترح الثالث

باغتيال اكرم حياة لأعظم رمسول! وتراص الفتيان الأشداء عند باب داره ليلة سفره عليه الصلاة والسلام الى المدينة مشهورة سيوفهم المفتحة عيوفهم وسعها على مخرج النبى حتى اذا اراد الله لنبيه النجاة والعافية أوحى اليه أن يتخذ من ابن عمه (على بن أبى طالب) كرم الله وجمه ضجيعا يرقد في فراشه ويلتحف بردته الويخرج عليه الصلاة والسلام حاثيا التراب على رءوسهم ، تاليا على وجوههم قول الله عسر وجل : « انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهى الى الانقان فهم مقمحون الهجمان الديهم مدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اله (١) .

كُذَلْكُ أَمْمُ اللَّهُ نَعْمَتُهُ عَلَى نبيه بِالْهَجْرِةُ أَلَى الْمِدِينَةُ مِعْ الصديق أبى بكر رضى الله عنه \_ على النحو المفصل في كتب السيرة النبوية .

• وكذلك باء المشركون بالخيبة المرة ، والخسران المبين ، غلم ينالوا خيرا ، ولم يتضوا من الرسول وطرا .

وكذلك تدر (للمدينة) أن تحظى بهجرة النبى صلى الله عليه وسلم اليها ، وبجهاده هو واصحابه نيها ، ونشرهم نور الاسلام منها الى المسالمين .

وصدق الله العظيم اذ يتول: « واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » (٢) ..

والحديث عن مكر الله لاتبيائه وعباده الصالحين معجب مطرب مكما مكر عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة .. مكر تبارك وتعالى من قبل ليوسف عليه السلام حين اراد ان يستبقى اخاه عنده ، فحاكم إخوته الى شريعة أبيهم يعقو بعليه السلام التي تتيح له أن يحتجز أخاه بنيامين جزاء على التهمة المصطنعة عليه ومكر سبحانه لموسى عليه السلام ، فضرب له في البحر طريقا يبسا لينجو عبره ببني اسرائيل وينخدع فرعون فيتبعهم بقومه فيفرق ويفرقون – ومكر كذلك لابراهيم عليه السلام فأحال تبارك وتعالى نار النمرود التي القاه فيها بردا وسلاما . الا انها (معية ) الله الحاضرة الناصرة لانبيائه واوليائه : ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون – ولينصرن الله من ينصره ان الله لتوى عزيز – الا أن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

لقد كان أبو بكر رضى الله عنه رنيقة في الهجرة ، وصساحبه في المفار سيتول للرسول صلى الله عليه وسلم : لو نظر احدهم سيعني المشركين الذين تعتبوهما سيتحت قدمه الأبصرنا الفيرد الرسول عليه : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟

تلكم احدى تصص الهجرة مَى القرآن الكريم . وهذه تصه أخرى :

كان (جندب بن ضمرة) أحد مسلمى مكة المكرمة الذين لم يفادروها مع المهاجرين الى المدينة ، وقد انتظر حتى سمع بآية نزلت ا مع الترآن الكريم ، وأوعدت أشد ايعاد من أخلد الى مكة اوهو قادر على الهجرة مع المسلمين الى المدينة ، سمع جندب بهذه الآية : (ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فنهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساعت مصيرا) (٣).

عندئدُ سَاق صدر جندب بالبقاء في مكة ، ونظر في نفسه وبين يديه بالفاه موسرا وان كان شيخا كبيرا : فقال لاهله : احملوني على سرير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا ببائت ليلتي هذه بمكة !!

وصدقت عزيمة جندب ، علم بيت ليلته بمكة . ولكنه أيضا لم يبت أية ليلة بالدينة غد كان له الموت السعيد بالرصاد . . ينتظره في المطريسق قريبا من مكة في موقع يقال له حتى اليوم ( التنعيم ) (٤) .

وكان جندب وهو يحتضر . . يصنق بيبينه على شماله ، ويتول : اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايمك على ما بايمك عليه رسولك !! ومات جندب تبل أن يدرك أربه ظاهرا \_ فكان ذلك مثار سخرية عليه من تومه الهازئين الذين قالوا عندما بلغهم نبؤه : (ويح جندب لا هو بلغ الذي يريد ، ولا هو أقام في أهله فمات بينهم فجهزوه ودفنوه ) .

ولكنه - رضى الله عنه - ادرك أربه وحتق رغبته حتيتة وواتما . لقد جهل هؤلاء الهازئون من قومه أن الاعمال في ثواب الله بالنيات ، وأن كان الله عز وجل لا يرضاها دائما وحدها دون عمل ، ما لم تحل دون الاعمال حوائل لا تطاق . فقد تقبل الله تبارك وتعالى هجرة جندب وأن لم تتم ، وكتب الله له ثوابها كاملا وأن لم تتحقق ، وأنزل سبحانه من قرآنه ما يغيظ الهازئين من جندب : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيا \* (٥) .

ولقد حرم اولئك المؤمنون القلائل الذين رضوا بالقام في دار الكفرة ، ولم يلحقوا باخوانهم في دار الهجرة — حرموا من نعبة المناصرة والمساعفة التي تجب للمؤمن على المؤمن ، بل حرموا ايضا من كسرامة المؤاخساة والموارثة التي سنها القرآن بادى الرأى بين المهاجر والمؤمن المتخلف ، بل خرموا كذلك ، ومن حق الارث بين المؤمن المهاجر والمؤمن المتخلف ، بل حرموا كذلك من نصر اخوانهم المؤمنين المهاجرين في حربهم مع اعدائهم ، ولو كانت الحرب دينية ، اذا كان بين هؤلاء الاعداء واولئك الاخسوان المهاجرين ميثاق بالسلام قال الله عز وجل في شأن هؤلاء المتخلفين عن المهجرة : « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتسى يهاجروا وان استنصروكم في الدين غطيكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير » (٦) .

. . .

هذا بعض التصص الترآنى عن ( الهجرة ) التى هى سنة كثير من الأنبياء ، ملوات الله وسلامه عليهم ، فقد هاجسر موسى الى مدين ، وهاجر عيسى الى الجليل غالى بيت المقدس ، وكان قبل ذلك بالناصرة . . وكذلك هاجر أبو الأنبياء ابراهيم الى آشور غالى بيت المقدس ، وحيثها هاجر النبى وجد النصر والتأييد ، من حيث افتقدهما عند قومه ، وغى مسلده .

واحسب أن المثل العربي القديم: (زامر الحي لا يطرب) ، والمشل الآخر: (ازهد الناس مي الرجل أهل بيته) والثالث: (لا كراسة لنبي مي

البقية على ص 119



\_ 1 \_

صلوات الله على الذى خلى وراءه الدار وأمان الاستقرار • واختار المجرة ضمه خطة محكمة ، ورسم بها المعلم الأول لدولة التاريخ المثلى • وجعل منها الخطوة الاولى للنصر والمودة .

ورضوان الله على صاحبه في الغار ، من لو شاء شهوات الدنيا لكان في غير موضعه مع الرسول في مختبأ ، ولشبهدته مكة وجيها غنيا متربا ، ولكان له فيها غير الغار منزلا وغير الحجارة والتراب غراشا ، وغير العناكب ستارا .

#### \_ 7 \_

هذه رسالة من الكويت الى عمان ، تستكتبنى غى وقت مبكر قبل موعد المهجرة عن الهجسرة ، وغى ذلك احترام للعمسل ، وتكريم لروح التخطيط والنظام ، والمجلة أخذت على عاتقها تحقيق مستوى غى العمل أقرب الى روح الاسلام ، وادعى للى احترام العقل غى التنظيم والاعداد . . وهى بذلك لا تترك لى مجالا لحجة أحتج بها أو اعتذار . .

لكن الليلة شديدة القر ، حرارة الجو نيها دون الصعفر ، ومع ذلك

فالآفاق التى كساها الثلج غلالة بيضاء من اروع علامات القدرة محمرة جنباتها بالرصاص ينطلق من كل ناحية ، وبقذائف متفجرة تهتك صمت الجو المترور ، ومن الذين يطلقون ومن يطلق عليهم أ . . كلهم واحسرتاه مسلمون ، وماذا على الحدود من قريب أ ارتال تتلوا ارتالا من المعتقلين في سيجون الاسرائيليين .

نهن أية نبعة يغرف الكاتب ، وأية ايجابية وآمال يصطنعها ويبشر ا

ومع ذلك غالقام أمانة ، والكلمة مسئولية ، وقد تتضيح تحت وهج أندح الحرائق حقائق تظل تحت بنود السلام خافية منزوية .

#### - 1 -

سيل الرصاص المنهبر بقسوة متواصلة ، وغزارة كثيفة لا يكف عن ثرثرته الأليبة . .

وأنا سساهر مع الحبيب النبى ارتفسع بذكرى الود الذى يربط تلوبا اصبحت غى يثرب ، وأخرى منثورة على الطريق اليها ، بتلوب ما زالت تحيا غى ظلال الخطر ، لا تستطيع منه فكاكا غى مكة . . ثم أهبط على سبخ الواقع فى وحل تتكسر فيه أجنحة الخيال ، وتتحطم توادم الفكر وخوافيه . واذا بى بين القاع والأوج لا أملك الا دموعا حائرة لا تدرى أهى لفرح تهمى أم لمار جلل الحياة بالسواد . .

لقد كنت أحسب الأخطار الكبيرة غي حياتنا تناهت الى ابعد ابعاد انحداراتها السفلية ، غاذا وراء ذلك أبعاد ما تزال باتية ، مالهسسا وا اسفاه من قرار . . .

أن في قلبي لمرخات رهيبة ، حبيسة كانت ففجرها هذا القتال المنجع ، وبدأ لي وجود المسلمين صغيرا ، ، رأيته وجوداً صغيرا متطامنا ، غارقا في الطمار واسمال المسكينا مهزوزا يتوارى من الناس في زاوية ذل واهمال . .

لكن حياة محمد عليه السلام لم تكن عبثا ، وقدوته لا يمكن أن تضيع سدى ، وأنواره ليست مما يخفى بين أطباق الظلام المتراكبة ، وصوت محمد أعلى من صوت البارود والمتفجرات . . ولا يمكن أن نياس من روح الله ، مهما مالت موازين الأحياء في هذه الحياة . .

مالى لا اللور المكارى واجمعها . . ؟ مالى لا ارضع الصرخة وارسسلها وهذه مجلة تسسير على وعى وهدى . . فلأنظر هذا الذي يتفجر لهيبا في

ضلوعى ، ولاترجم عنه مهما كانت ظرونى وشجونى . . وأمسكت بقلمى ، وهو عدتى ، ورحت ، وها أنا ما أزال أكتب . .

#### - { -

ايها المسلمون على مشارق الارض ومغاربها . . الى كل آمل على رضوان الله يوم يصنف الناس زمرا الى الجنة أو تطعانا آثمة تساق الى النار .

ايها الناظرون الى يوم تضحى الوجوه التى كذبت غيه على الله

أيها الخائفون يوما يجعل الولدان شبيبا .

أن هــــذا الرصاص المنهر هسو اعلان خطأ كبير رهيب مى حياتكم ، وعلامة نشل ذريع ميما تهدهدون الضمائر به لتسكت عن الحاحها عليكم . . آن أوان هجرة جديدة يا اتباع ممحد ، واحداد أصحاب محمد .

هجرة تباشرها التلوب " صادقة تتفجر ينابيعها من صميم الروح باذلة حاسمة .ى بذلها توازن بين الدنيا والآخرة موازنة غاصلة لا رجعة بعدها ..

#### \_ -

طائفتان منا يجب أن تهاجرا تلك الهجرة الميونة التى تضع أسساس المودة ، وترفع على الأسساس المكين بنيان هذه الأمة ، بعد أن أنحينا مع الأيام ، على البنيان القديم تقويضا وتحطيما . .

العلماء والتادرون يجب أن يهاجروا والا ضاعت مع الرياح سائر آهاتنا ، وتبددت بلا طائل سائر مجاهيدنا .

ان الرجلين اللذين اجتمعا بالهجرة ، مترافقين في الغار بين فكي أروع الاخطار ، كانا الرسول العالم العامل محمدا ، والثرى القسادر المضحي ابا بكر . . وبالعلم العامل ، وقدرة المال الباذلة تشكلت نواة الحركة اليثربية التي نشأت منها كل السرحة العظمي .

#### -7-

لقد قرأ الرسول باسم الله ، حين ناداه الملاك ، وظل باسم الله يقرأ حتى نهاية الحياة !

حياته كلها جعلها لبث الهداية تهاما كما علمه الوحى ، لم يشغله مال يثمره ، ولا ابنة لو سرقت يحابيها غلا يقطع يدها ، وحق يشهره باللين حين ينفع اللين وما دام ينفع ، وبالقوة المسخرة على ركاب الحق ، الجاعلة النصر وغنيمة النصر الله ولكلمة الله ، وبالصحمت حين يكون الصمت مسياسة مثمرة .

ثبت كما لم يثبت أحد من المسلمين ، وجاع كما لم يجع أحد منهم ،

واحبهم جهيما ، وما عاب الا النقص في اعمالهم دون حفيظة أو موجدة على احد منهم ، وسامحهم وعفا عنهم ، ولم يحدث أبدا أن تباعد عنهم ، ولا تخلى عن رسالته لحظة واحدة الا أن تكون لحساجة جسد مكدود من الجهد حين يطعم أو يخلد لراحة تجدد الجهد ، أو نوم غرار لا يستغنى عنه أحد . .

وابو بكر كان يحمل معه إلى دار الهجرة مالسه الا نزرا مطنفا خلاه لمياله ومن بعد ما صنع نظير ذلك وأكثر في تبوك حين جهز مسع المجهزين جيش العسرة بكل ما يملك من دنياه ، الا عباءة ربط فيها خلالا لكي تستره ...

#### \_ Y \_

لقد آن أوان اليقظة على حقيقة رسالة المعرفة ، وأخلاق طلبة العلم في عالم المسلمين !

نما بينهم وبين القدوة المحمدية من البعد ما بين اقصى الغرب وأقصى الشرق .

العالم المسلم رجل طهور تبسط الملائكة له اجنحتها .

صادع بالحق ، ناطق بالصدق ، كلمته تخرق اعتى الأسوار ، وتزلزل كل جبار ، صانع قوة لا يحيا على زاد سواه ، غرار من لقمة الحرام والزاد السحت ، راع أمين للامة يرد القطعان الضالة منها بصليل الكلمة الصادقة الهادية ، ودليل القدوة النيرة الصالحة قبل أن تسيخ أقدامها غى سيخ الضلالة . . مساهم بعقله ويده غي الانتاج ، عزوف عن التمسح بالأعتاب . والعلم الذي يريده الاسلام علم نافع يبني الأمة ، ويرفع مستوى القوة

ويونر التيادة المبالحة والقدوة . . أ

ديدبان رقيب على تطبيق روح العسدل في المجتمع ، ساهر على حرمات الله ان تنتهك ، مرمم لرباط المحبة بين المسلمين كلما رث أو غتر ، مؤكد لذاتية هذه الأمة في ثقافتها المخاصة ، وحدودها الواضحة ، وشماراتها في ملبس وطعام وجد ولهو ، ومعاملة وسلوك .

لكن ما نراه يحطم التلب ويسمنر عن مثل ما يئن منه الجو المترور البهيم من تراشق بالرصاص . .

ولكن أين هي مؤسسات المعرفة التي تخسرج أمثال هؤلاء المسلحين الريانيين ؟

يريد الوطن الاسلامي الآن نئة طلائعيين من العلماء المهاجرين .

مهاجرين يضعون أيديهم بأيدى اخوان لهم هاجروا من دنيا أموالهم الى دنيا الإيمان المتجرد من حطام الرغائب .

أن التيادات العلمانية في دنيا ثقافاتنا المختلطة المتنافرة تفخر بشيء غير الاسلام ، وتتباهى بأهداف غير أهداف الاسلام ، وهي مصابة الى جانب الانفصال عن ضمير الأمة بأتبح أشكال الانانية ، وعبادة الشموات ، وتفريق كلمة الناس ، ناهيك عما يعيبها من انتهازية وتلون ، وهروب ورفض .

ان هؤلاء لا يكيدون عدواً ، ولا ينصرون صديقاً ، ولا يتحدثون بلغة الامة التي لا تفهم عن سواها ، وهم مشتتون مذبذبون في الارض لا الى هؤلاء ولا الى اولئك . . دينهم المنفعة واللذة ، وولاؤهم قطعا لغير القرآن والسنة ،

وعندهم معين لا ينضب من اعذار الكسل وترك كل التزام ، ناهيك عن حسب الحمد بغير حق ، والمال بغير كسب ا والشهرة ولو بالاثم .

هؤلاء الذين عن غير الرتب والألقاب والملاوات لا يكادون يسالون ا

ومع كل هبة ريح ينحنون ويخضعون ، ولكل غالب يصفتون .

ولكن محاضن المعرفة الجديدة الومدارسها وجامعاتها لا تنهض بالكلام

وانها تقوم ببذل غزير ، وهجرة حقيقية كهجرة أبي بكر .

فهل يدرك المقادرون على البذل من المسلمين أنه لا بقاء لهم ولا لشعوبهم الا بتيام الثقافة التي تحفظ للأمة كيانها وذاتيتها وشرفها • وتوجد رجالا لهم مواقف واضحة صارمة حاسمة في الدفاع عن النسسيج الداخلي للأمة في وقت السلم • والوقوف على اسوارها الخارجية في الحرب •

#### - 1 -

اننى اومن بالعداب والآلام والأزمات مسبلا لا تخيب في ايقاظ الوجدان النائم ، وتنتيح العيون الغافلة وابراز أبعاد الخطر .

لقد سقطت أمشاج الثقافات العلمانية الواهنة المتراخية وباعت بالفشل سائر المعارف السفسطائية البيزنطية المتباهية بالإلفاظ الجوفاء الفارغة وبالمائية المتباهية بالإلفاظ الجوفاء الفارغة وسقطت هي أثبتت بما لا يدع للشك مجالا أنها تهدم ولا تبنى وتفرق ولا تجمع وسقطت أيضا كل هجرة لا تغلفل في الصحداء مدى المسافة كلها من مكة الي يثرب .

ان المسلمين يتفون موقف حياة أو موت كما وقفوا لأول مرة في الخندق وما لم يتقدم القادرون بكل قواهم 6 وكل امكانهم 8 وكل عزائمهم .

وما لم يوقنوا تيار الانساد الموغل في تحطيم غلدات اكبادهم بتحريف

رسالة المعرفة في ابنائهم ، وغزو عتولهم في عقر ديارهم -

وما لم ينهضوا بصروح العلم الدق ، الذي ينشىء المتدرة والخلق ، تحت راية الترآن وقدوة الرسول ، ومخطط واضمح لبناء التوة بالبحث العلمي وغنون الصناعة التطبيقية وغق حاجات كل بيئة بذاتها ، وعلى اساس الستغلال ثرواتها ، غي ظلال التراحم والتكافل التي ضمينتها مبادىء الاسلام .

انهم ما لم يفعلوا غالفتن السود ، وهذه الانهيارات الداوية التي يلعلع في ظلماتها الرصاص بين أهل البلد الواحد ، قد تستمر وتستشرى وتصبح

لا سمح الله قدر العداب لهذه الامة في الارض ..

وصلى الله على محمد الذى هاجر من مكة الى يثرب ما فى يقينه من وراء الهجرة الا نصرة الحق ، ورفع راية الله فى الارض .

ورضوان الله على أبى بكر مهو قدوة المهاجرين من الجاه والمال مى سبيل انتصار كلمة المدل والحق . .

واللهم أهد هذه الامة ، اللهم اكتبف عن أبصارها المفساوة ، اللهم هيء لها أسباب تبلور النئة المهاجرة الطلائمية التي ينتظرها تخليص هذه الأمة من طرف الهاوية الرهبية .



# للدكنور: محدمحدأ يوشوك

ما أن يهل علينا غصل الشتاء ، وما يحمل بين طياته من برد قابس ، إلا وتكون معه أمراضه التي تكثر في أيامه ، وكما نهرب من غصسل الصيف الى جبل مرتفع ، أو شاطئء جميل ، غاننا نهرب من هدذا الغصل ونحمى أنفسنا بجوار المدافىء الكهربائية ، أو حول نار متأججة ، أو في الغرف المكيفة ، وبينما يحس الانسان بسعادة الدفء ، اذا هو يعرض نفيسه لأخطار وأمراض الشتاء ، لأن سرعة تغير الجو المفاجىء عند خروجه من مكان دافىء الى آخسر بارد ، يساعد كثيرا على حدوث مثل هذه الإمراض ، وهذه بعض الامراض التي يشيع انتشارها في الشتاء :

# اولا: الزكام ١٠٠ نزلة البرد ١٠٠ الرشيع ١٠٠ النشلة:

وهو مرض سرعان ما ينتشر بين الناس الآنه ينتقل بواسطة الرداد الذي يخرج من انف المصاب عندما يعطس ، وهدذا الرداد المصل بفيروسات و سرعان ما تذهب الى الغشاء المخاطى المبطن للأنف ا مسببا التهابا لله مع الاحساس باحساس غريب بيسبب حكة في الأنف مع العطس الشديد ودموع تنزل من المينين بوصداع بالراس ، ثم سعلة جسافة مع الاحساس بالالتهاب في الحلق بكل هذا يكون مصحوبا بارتفاع بسيط في درجة الحرارة بوكل هذه الاعراض تستمر يومين أو ثلاثة سرعان ما تنتشسسع ، وفي بعض الحالات تحدث بعض المضاعفات ربما تكون خفيفة أو شديدة كالتهاب الجيوب

الأنفية مسببة زيادة في الصداع ، والم بالراس \_ أو التهاب في الجهاز التنفسي العلوى مع سعال جاف ، ثم سعال مصحوب ببلغم \_ وريما امتد الالتهاب الي

الرئة ، ونتج عن ذلك التهاب رئوى .

والملاحظ أن هذه المضاعفات تكثر خصوصا عند المرضى المصابين بمرض الربو ، فانهم سرعان ما يتعرضون لنزلات حادة بعد تعرضهم لمثل هدفه النوبات من الزكام ، أو لعل مما يجعل الفرد منا يتعرض لعدة نوبات في الشتاء راجع لأن المناعة التي تحدث من غيروسات هذا المرض المختلفة الانواع هي مناعسة قصيرة لا تتجاوز اسابيع قليلة .

ونصيحتى لن يتعرضون للزكام اذا كانوا من مرضى الربو أو من مرضى التلب أو غيرها من الأمراض التى تضعف من مناعة الجسم ، نصيحتى لهم أن يخلدوا للراحة عند حدوث النوبة والا تعرضوا لهذه المضاعفات .

والوقاية في هذا المرض خير من العلاج ، خصوصا عند الذين يتعرضون للمضاعفات ، فالابتعاد عن الأماكن المزدجمة قدر المستطاع واستعمال ( مناديل ) الورق عند الاصابة بالزكام ثم حرقها تكون عاملا أساسيا في عدم انتشار العدوي ..

واذا ارتفعت درجة الحرارة وجب على المريض الراحة في الفراش الموخد اقراص الاسبرين ثم شراب الكودايين واستنشاق صبغة الجاوة يساعد على تخفيف حدة السعال - ثم تناول المركبات الحيوية التي تقتل الميكروبات التي تصيب الجهاز التنفسي اذا دعت الضرورة لذلك .

#### ثانيا \_ ( الانفلونزا ) :

وهي مرض معد ، اشد وطأة من الزكام - يسببها غيروس كذلك ، وربما تجىء على هيئة حالات غردية - او تجتاح أجزاء كثيرة من العالم وتتخذ شكسلا وبائيا - كما يحدث من آن لآخر .

واعراضها تظهر نجأة بعد حضانة لفيروس المرض ، مدة يوم أو يومين والذي ينتقل بواسطة الرذاذ الذي ينتقل في الهواء . . ويشعر المصاب باعياء شديد ، مع صداع وآلام في جميع العظام والمفاصل خصوصا في الظهر حثم ارتفاع في درجة الحرارة مع قشعريرة وشعور ببرودة ثم غثيان ، وربما فيء حكل هذا مصحوب باحتقان في الحلق وسعال وفقدان للشهية وفي معظم الاحوال تستمر هذه الاعراض لمدة ثلاثة الى خمسة أيام تتحسن حالة المريض بعسدها وتذهب عنه كل الأعراض .

وفى بعض الحالات تحدث بعض المضاعفات مثل الالتهاب الرئوى - أو الاحساس بضعف عام مع اسهال شديد وكآبة لمدة أسبوعين بعد المرض - وفى الحالات الشديدة كما حدث فى وباء سنة ١٩٥٢ يلتهب المخ ويحدث ما يسمى مرض الرعاش أو أعراض أخرى نتيجة لاصابة المخ .

والوقاية هنا هامة خصوصا في زمن الوباء بهذا المرض غالبعد عن الأماكن المزحمة أو استعمال (مناديل) الورق عند العطس وأخراج افرازات الأنف والفم ثم حرق هذه المناديل ولقد اكتشف مصل لهذا المرض ولكنه ما زال يستعمل على نطاق ضيق ويعطى للعاملين في حقل التمريض والطب والمخالطين للمرضى والعاملين في حقل الخدمات المختلفة وذلك عند حدوث وباء -

وما زال الطب قاصرا من أن يجد علاجا لقتل الغيروس - والعلاج الذي يعطى هو علاج الأعراض كالاسبرين للصداع وآلام الظهر - ومنوم عند الأرق - وشراب الكودايين للسعال ، ثم علاج المضاعفات عند حدوثها علاج الالتهاب الرئوى بالمركبات الحيوية كالبنسلين وغيرها من الأدوية المماثلة .

#### ثالثا \_ النزلات الشعبية:

وهى التى تصيب الشعب الهوائية وتبدأ فى معظم الحالات بالحنجرة - ثم القصبة الهوائية ، نتيجة للاصابة بالمكروبات التى تملأ الجو - من رذاذ خارج من مريض - ويساعد على ذلك اذا كان الجو ملينا بالضباب ، أو الدخان - أو الاترية - ويكثر المرض بين المدخنين - ومدمنى المشروبات الكحولية ، والذين يتعرضون للغبار - وتكثر هذه النزلات فى الشستاء خصوصا اذا كان تغيير الجو مفاجئا .

وتكون النوبة حادة سرعان ما تزول اذا ما عولجت العسلاج الناجع وغى اسرع وقت ممكن والابتعاد عن المسببات \_ أما اذا أهمل العلاج واستبر التعرض للسبب غان المرض يطول \_ ويطول \_ وتكون النزلات الشعبية المزمنة \_ والربو وغير ذلك من أمراض الرئة المزمنة ، اذا كانت أهمية العسلاج المبكر والابتعاد عن السبب ، وتبدأ الاعراض بسعال جاف يتضايق منه المريض ، مع الاحساس بألم وشرخ ملتهب خلف عظم القفص مع ضيق في الصدر \_ وعدم سهولة بألم وشرخ ملتهب خلف عظم القفص مع ضيق في الصدر \_ وعدم سهولة التنفس \_ مع حدوث صوت مسموع عند النفس ، ويجد المريض صعوبة في أخراج بصاق لزج في بادىء الأمر ، الا أنه بعد يومين يصير البصاق صديديا ، وترتفع درجة الحرارة .

ومى معظم الحالات تتحسن حالة المريض في ظرف أربعة أيام الى ثمانية أيام — الا أذا حدثت المضاعفات ، وهي تنتج من امتداد الالتهاب الى الشعيبات الصغيرة أو أنسجة الرئة نفسها -

والعلاج كما أوضحت يجب أن يكون مبكرا ، مع التزام الراحة بالفراش على أن تستمر الراحة بعد رجوع الحرارة الى طبيعتها بيومين خوف النكسة أو المضاعفات .

والعلاج بالمضادات الحيوية كالبنسلين وغيره بعد عمل محص للبصاق ومعرفة الميكروب المسبب للمرض ومدى استجابته للعلاج ـ حتى يمكن القضاء عليه وعدم تركه ليحدث المضاعفات أو يسبب أزمات المرض -

وعندما يكون البصاق لزجا في بادىء الأمر ويستحال خروجه الا بمشقة فصبغة الحساوة بوضعها على ماء مغلى واستنشاق بخارها يسهل خروج البصاق ...

وشراب الكودايين يهدىء من شدة السمال في الليسل لكي ينعم المريض يقسط من الراحة فيمكنه التغلب على مرضه .

# رابعسا ـ الألتهاب الرئوى:

وهو كثيرا ما يحدث في الشتاء اذ أن الطريق يكون ممهدا أمام الكروبات

المختلفة لتذهب الى الرئة وتسبب التهابا ، وذلك نتيجة لتعدد حسدوث نوبسات الزكام ، والعدوى بالفيروسات المختلفة .

وتظهر الأعراض مجاة مع متسعرير أنى الجسسم ، مع اعيساء شديد و مقدان في الشهية وآلام في الرأس والمفاصل والظهر ، ومن هنا تظهر أن الأعراض لا تختلف كثيرا عن أعراض الانفلونزا في بدايتها - ثم ترتفع درجسة الحرارة ويحس المريض بألم في الصدر يكون من النوع الوخزى يزداد عندما يسمل المريض أو يأخذ نفسا طويلا - ونرى المريض يسعل كثيرا ، وربمسا أرقه هذا السعال وانهك قواه - وفي أول الأمر يكون السعال جسافا غير مصحوب ببلغم ، ثم بعد يومين أو ثلاثة يخرج بلغم قاتم سرعان ما يتحول السي بلغم مصفر أو مخضر تبعا لنوع الميكروب المسبب للمرض .

والذى يساعد على حدوث مثل هسذه المضاعفات هو عدم خلود المريض الى الراحة والعلاج ، واجهاده نفسه رغم ما يقاسى من آلام ومن ارتفساع فى درجة الحسرارة .

وتدريجيا تنخفض درجـة الحرارة مع استعمال العــلاج اللازم مى مثل هذه الحالات .

والعلاج يتلخص فى راحة المريض بالفراش مع أخذ وجبات خفيفة مسن الاغذية سهلة الهضم كشربة الخضار ساو خضار مسلوق أو لحم دجاج مسلوق سائم الاكثار من عصير الفواكه الطازجة ، والماء لتعويض ما يفقد الجسم مسن مسوائل وذلك فى العرق الذى يكون غزيرا فى مثل هذه الحالات .

ثم استعمال الأدوية الحيوية المضادة للميكروبات وعلى رأسها البنسلين الوغيرها من مثل هذه المركبات . وكلما كان الملاج مبكرا في بادىء الأمر الكان الشفاء العاجل دون حدوث مضاعفات ، لذا كان من اللازم استشارة الطبيب في وقت مبكر ، وليس بعد فوات الأوان ، واذا احتساج المريض الي مسكن كالاسبرين ـ أو مسكنات السعال كشراب الكودايين أو منوم ـ أو لزقة ساخنة على آلام الصدر كل هذا يساعد المريض على التغلب على مثل هذه الأعراض .

#### خامسا \_ التهاب اللوزتين:

وهذا كثير الحسدوث في الشناء لكثرة حسدوث نوبات الزكام - فتلتهب اللوزتان وتتضخم - ويحدث تقيح فيهما مع ارتفا على درجة الحرارة ، ويخاف على المريض في بعض هذه الحالات من أن يصاب بعد ذلك بالتهاب في المفاصل ، وبها يسمى الحمى الروماتيزمية - أو التهاب الكلى الحاد .

والحمى الروماتيزمية تصيب المفاصل الكبيرة ، متاتهب المفصل وتتورم الوتولم مع ارتفاع مى درجية الحرارة ، وسرعان ما تتحسن الحيالة مى هذا المفصل لل المفصل المفصل الآخر ويلتهب وتتحسن حالة المفسياصل باستعمال الاسبرين او مركبات الكورتيزون للفوف كل الخوف كل الخوف أن يصاب المللب بالروماتيزم ، وما يترك من أثر على صمامات القلب ، فأما أن تضيق أو تتسع لذا كان من الواجب أذا أصيب الطفل أو الشباب بالحمى الروماتيزمية أن يعرض

نفسه على طبيبه 6 ويتبع تعاليمه بدقة في الراحة والعلاج 6 حتى لا يتعرض لمثل المذه المضاعفات .

واذا تكرر التهاب اللوزتين ، وتكررت معه آلام المفاصل ، كان من الواجب اخذ البنسلين طول مدة الشناء حتى لا يتعرض المريض لحدوث مثل هذه الالتهابات في المفاصل ، وفي حالة ما

اذا كانت اللوزتان قد أصبحتا مصدرا للالتهاب الزمن ، وبالتالى مرتعا خصبا للميكروبات التى طالما تؤدى بما تفرزه من سموم تؤثر على أجزاء عدة من الجسم فان ازالتهما يكون مستحسنا ، ويكون ذلك بعد استثمارة الطبيب ،

# سادسا - الآلام العضلية والمصلية:

ومع الشناء تكثر الشكوى من الآلام التى تكون فى العضلات والمفاصل وذلك ان البرد يؤثر على بؤر حساسة فى العضلات فتبعث هذه بدورها الى كل اجزاء العضلة والعضلات المجاورة باحساس بالالم ، كما يحدث ذلك فى عضلة الظهر ب والمرض المعروف (بالليمباجو) وكذلك الآلام التى تصيب عضلت الرقبة ، والعضلات حول المفاصل ، ويلاحظ من يعسانون من الآلام المعصلية المزمنة بالركبتين مثلا ، ان هذا يزداد فى الشناء لا لشىء الا أن العضلات حول المفاصل تزداد تيبسا ، وتزداد اوقات الجلسات حول المدافىء فنتيبس المفاصل اكثر فاكثر ، ويجد المصاب صعوبة فى بدء-الحركة حتى تنفكك المفاصل عنسد القيام وتبسدا الحركة .

ونصيحتى لهؤلاء أن لا يعرضوا انفسهم للبرد القارس وأن يحافظوا على عضلاتهم ومفاصلهم بارتداء الثياب الصوفية ، واذا جلسوا بجوار المدافىء فلا يطيلوا واذا أطالوا يجب أن يحركوا مفاصلهم حتى لا تتيبس بل واذا أحسوا بالدفء ، أن يهرنوا المفسلات حول المفاصل التى طسالما تكون ضعيفة وذلك بتحريك المفصل عدة مرات ، وهو أمام المدفأة ، فيستفيدوا من الدفء ، ولا يعرضوا انفسهم للآلام الشسديدة التى تحسدت من تيبس المفصل ، ومع آلام العضلات التى فى الصدر والوخزات التى تحدث تبعا لذلك يكون الخوف على القلب ، ومن أمراض القلب سولكن عندما يكون الألم وخزيا ينتقل من مكان الى مكان ، بل وفي بعض الأحيان يذهب الى عضلات أخرى فى الاطراف فاحتمسال مرض القلب بعيد — وكل هذا ناتج من الآلام الشبه روماتيزمية التى تصيب تلك العضلات شانها فى ذلك شأن العضلات الاخرى .

واذا زاد الالم على العضلات والمفاصل رغم التدليك والندعئة والتمرينات مناخذ اقراص الاسبرين لمن ليسوا عندهم حساسية له م أو أقراص الباراستامول وعلى المالات الشديدة البيوتازولدين تساعد على تخفيض حدة الالم ويمكن للانسان مزاولة عمله على همة ونشاط بدلا من أن يركن الى الخمول وعدم الحركة ، أو يصبح تعيدا عالة على أهله .

### سابعا ــ التسمم بفاز الفحم :

ولكي اونى الموضوع حقه لا بد وأن القي الضوء على حالات التسمم بغاز الفحم ، أي أو لأوكسيد الكربون ، فبعض الناس ما زال يستعمل الفحسم كوميلة للتدنئة ، رغم ما يحيطها من اخطار ولعل اكثرها خطرا هو أن يؤخسة الفحم في الحجرة ، وتقفل نوافذ وأبواب الحجرة ، باحكام - وينام الناس ، والنحم ما يزال مشتعلا - فيستولى على أوكسجين الغرفة ، ويتنفس النائمون غاز الفحم ، أول اكسيد الكربون مسرعان ما يحسون بدوار ، ثم غثيان ومي بعض الحالات ميء - واذا لم يسعف المريض واستمر تحت تأثير الفاز 6 غانه يصاب بغيبوبة \_ لو طالت أدت الى الموت ، والوقاية هنا هامة ، ويا حبسدا لو استبدل الفحم بالمدافىء الكهربائية \_ وان كان ولا بد من الفحم \_ فليستعمل خارج الفرغة ثم أذا إدخل الغرغة ، غلا تقفل كل نواغذها وأذا حدث أن أصيب بعض الأشخاص بتسم هذا الفاز ، فيجب أن يخرجوه بسرعة إلى الهسسواء الطلق ، وتزال كل اشياء حول الرقبة ليسهل التنفس ، ثم يلف المساب هتى لا يبرد جسده ، ويساعد ذلك على سوء حالته واذا حدث وتوقف نفسه ، غلنمهل له تنفسا صناعيا 6 واحسن طريقة \_ هي من الغم الي الفسم ، وذلسك الى أن تحضر سيارة الاسعاف ، وينقل المريض ألى المستشفى لتكملة علاجه ، خصوصا اذا كان مي غيبوبة ، لأن ضياع الوقت يؤثر على المريض ، مربما طالت الغيبوبة ، وهذا يؤثر على المح ، وحتى لو عاق المريض من غيبوبته عانه يتسرك أثرا بالمخ مما يسبب شللا عَي بعض العضلات أو تيبسا عَي الجهاز العضلي أو خللا مي التوازن وغير ذلك من الاضطرابات التي تصيب المخ .

لذا اكرر اهمية نقل المصاب بالتسمم بالفساز الى المستشفى ليعطى الأوكسجين بأسرع وقت ممكن حتى نقيه من المضاعفات ويفيق من فيبوبنه نحت الملاحظة الدقيقة وعلاج أى طارىء يجد في حالته .

هذه بعض امراض الشتاء أحببت أن التى الضوء عليها ، كما القيت الضوء على امراض الصيف لعل فى ذلك ما يجعلنا نتقى شرها ونحافظ على انفسنا منها لنتمتع بفصل الشتاء شهر الجد والاجتهاد ، شهر العمل والانتساج فنسعد به ونجئى ثمار جدنا واجتهادنا .



وطنه ) . . من مسلمات الواقع ومصدقا تالتاريخ الانساني ، بالنسبة لحملة رسالات الاصلاح جميعاً بلا اختلاف .

• • •

وبعد . . معسى أن تكون لنا مى مناسبة الهجرة النبوية نحن مسلمى اليوم : موعظة وذكرى . . اعتبار بأحداثها وتجسساريها الحلوة والمرة ، واستنارة بأضوائها ، وتحليق مى أجوائها ،

لعلنا نرتفع من حضيض ، ونخرج من ظلمة ، ونجتمع بعد المتراق .
وان لنا ــ نحن مسلمى اليوم ــ لهجرة عجيبة غريبة . . هاجرناها ــ
ونحن لمى اوطاننا ــ وهجرنا غيها تعاليم الاسلام وآدابه ، الى تقاليدهم الحضارة الغربية التى سنها اهلها للهو واللغو والمجون ، وليست تقاليدهم الاخرى التى السكوا بها لتقدير الاعمال والعلوم والفنون .

فكل حياتنا اليوم (مظاهر) ذات زخارف ومتع وزينات ، استنفذت حظ (مخابرنا) من الشعور الطاهر والفكسر النائر ، وابدلتهما شمعورا ضعيفا ، وفكرا سخيفا ، و لا حول لهما ولا طول في انكار منكر ، أو اقرار

اجل نحن مهاجرون - منذ قرون عديدة - الى المتع والملذات المخلدون الى الدعة والسلامة ، حريصون على جمع المال من أية سبيل والتباهى بالقصور المسيدة ، والمزارع المديدة ، والنزه والرحالات الوالاغراق في المآكل والمسارب والمسامر . . لا نريد أن نبذل مالا ، ولا أن نريق دما ، ولا أن ننفق جهدا لاحقاق حق ، أو أزهاق باطل ، أو زجر ظالم ، أو اعانة مظلوم .

ومن هنا حقرتنا الامم القوية ، وتقاسمتنا الدول الكبيرة ، وأصبحت مصائرنا مى ايديهم ، وثرواتنا مى خزائنهم ، وقضايانا تحل بقوانينهم ، ونحن \_ موق ذلك \_ ميما بيننا مختلفون متشاكسون ا

لقد كانت هجرة الأولين في سبيل نشر دعوة الخير والحق والنور . وجاءت هجرتنا نحن مسلمي اليوم في السبيل الاخسري . . التي تغري عابريها بلذائذها وزخارفها بنسيان تلك القيم الرفيعات . . وصدق الرسول الكريم : ( . . ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاحر اليه ) .

• فهتى نعود الى الصراط السوى · وهتى نهتدى ؟

ربنا أغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا • •

م رينا ظلمنا انفسنا ، وأن لم تففر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۸ ۴ ۹ -

۲. سورة الأنفال ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء .٩ .

<sup>())</sup> مرضع خارج الحل اعتبرت منه عائشة رضى الله عنها ، وكذلك يفعل العمار اليوم .

۱۰. سورة النساء ۱۰۰ .

<sup>(</sup>١) سورة الاتفال ٧٢ .



### نقسل السدم لا يحسرم

### السؤال:

هل يترتب على نقل الدم من الرجل الى المراة وبالعكس من الحرمة ما يترتب على الرضاع بداعى نقل الجزئية من جسم الى آخر في كل منهما . . وجه هذا السؤال الى الدكتور حسن هويدى ، فتفضل بالإجابة التاليسة نقلا عن مجلة حضارة الاسلام الدمشقية .

#### الإجابــة:

اذا نظرنا الى شروط الرضاع المحرم من كونه من امرأة ، وخلال الحولين باستثناء حديث سالم مولى أبى حذيفة الذى عده الجمهور شاذا ولم يأخذ به انتفى التحريم بالدم في كل الحوادث التي ينتل فيها بعد الحولين ، والتي ينتل فيها من ذكر الى ذكر الى أنثى مطلقا ( لأن القول بتحريم لبن الرجل اذا در لبنه شاذ جدا لم يرد عن السلف ولم يأخذ به الخلف ) ، ويبتى البحث دائرا في صورة واحدة هي نقل الدم من امرأة الى طفل لم يتجاوز الحولين .

واذا تبين لنا ذلك المكننا ان نقسول : \_

لا يحرم الدم المنقول كما يحرم الرضاع للأسباب التالية . .

١ ــ لأن الرضاع أمر تعبدى ورد به صريح الكتاب والسنة ، وأن أصل الأشياء الإباحة فلو لم يرد النص بالتحريم من الرضاع ليتى الأمر على الأصل من حل النكاح ، فمن قال بالتحريم من الدم فكأنما يدعى نصا أو توقيفا وأنى له ذلك ؟

٢ — لا يحرم الدم كما يحرم اللبن ، لأن الدم ليس بغذاء في حد ذاته يمتصه الجسد ويفتذى به كما يمتص اللبن ويفتذى به ، وانما ينتل المسواد الفذائية والاكسجين ويطرح ثانى اكسيد الفحم فهو خادم غريزى وناقل للفياء وموفر للهواء ( الاكسجين ) هلا ينبت اللحم بذاته ولا ينشز العظم ، وانك لترى انسانا يموت في الصحراء جوعا وفي عروقه ما يقارب خمس ليترات من الدم فهسلا اغتسذى به الكما يلفت النظر الى أن الدم المنقول لا تلبث كرياته الحمر أن تموت بعد بضعة أيام ، ولا يبتى منه في الجسم الا الماء والأملاح .

" سيشترط في صحة القياس كثرة أوجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه وما شهة شبه بين اللبن والدم حيث أن الدم يوفر الحرارة والهسواء ( الاكسجين و وغاز الفحم ) بينما اللبن محض غذاء فكيف يسوغ القياس ؟ ومن هنا يبطل الاحتجاج بنقل الجزئية من جسم الى آخر لعسدم الشبه والا لكان تطعيم الجلد وتطعيم القرنية من انسان الى آخر محرما بداعى نقل الجزئية ، فهل يتسول بذلك أحد ا

٤ \_ ليس من ضابط توقيفي في نوع النسب الحاصل \_ زعما \_ من نقل

الدم مان الرضيع نسبه الى المرضعة البنوه من الرضاعة توقيفا قال الله تعالى « وامهاتكم اللاني ارضعنكم » .

وشهودا صوريا اشيه فيه ابنها الحقيقى بايوائه الى حجرها والقامه ثديها واغتذائه بلبنها وغوزه بحنانها ، أما المنقول اليه الدم غلم يكن له نصيب في هذا المشهد ، ولم ينل هذا النصيب من الغذاء ، ولم يرد في نسبه توقيف غهل هو ابن لمن اعطاه الدم أو أخ أو ماذا . . !

لا شك أن ذلك يحتاج الى توقيف وماثمة من توقيف وأن الصورة الحسية اختلفت غلم يعد بالامكان القول (بالبنوة) قياسا على الرضاع ا وليس بعدالتوقيف والقياس الصحيح والاجماع الا الابتداع أجارنا الله تعالى . .

#### من مسائل الربسا

#### بعث الينا غضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الاسلامية بالدينة النورة الفتوى التالية ٠٠

أما بعد فقد سالني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس " وهي ان بعضهم يدفع الى البنك أو غيره مالا معلوما على سبيل الأمانة " أو ليتجر به القابض على أن يدفع القابض الى الدافع ربحا معلوما كل شهر أو كل سنة مثال ذلك أن يدفع شخص الى البنك أو غيره عشرة آلافه ريال أو أكثر ' على أن يدفع اليه القابض مائة ريال أو أكثر أو أقل كل شهر أو كل سنة " وهذه المعاملة لا شك أنها من مسائل الربا المحرم بالنص والاجماع " وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن أكل الربا من كبائر الذفوب ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة قال الله سبحانه " الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا أنها البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " يمحق الله الربا ويربى الصدقات عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم " وقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنين " فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " ٠٠٠

فقى هذه الآيات الكريمات الدلالة الصريحة على غلظ تحريم الربا وأنه من الكبائر الموجبة للنار ، كما أن فيها الدلالة على أن الله سبحانه يمحق كسب المرابى ويربى الصدقات أى يربيها لأهلها وينميها حتى يكون القليل كثيرا أذا كان من كسب طيب وفي الآية الأخيرة التصريح بأن المرابى محارب لله ورسوله وأن الواجب عليه التوبة الى الله سبحانه وأخذ رأس ماله من غير زيادة ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربسا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ،

فالواحب على كل سلم أن يتقى الله سبحانه ويراقبه في جميع الأسور وأن يحذر ما حرم الله عليه من الاقسوال والاعمال والمكاسب الخبيثة ، ومن اعظمها واخطرها مكاسب الربا الذي أنزل الله فيه ما يوجب الحذر منه والتواصى بتركه ، وقد نقل أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله في كتابه المغنى عن الحافظ بن المنذر اجماع العلماء على تحريم مثل هدفه المعاملة ، وفي ذلك كناية ومقنع لطالب الحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . .



#### حق القراءة

رزقنى الله زوجة صالحة احمد فيها كل شيء الا انها لا تريد ان تترك لى وقتا افرغ فيه الى القراءة التى تعودتها منذ صغرى فهل من حقوقى عليها شرعا ان تتبح لى فرصة المطالعة •

#### ع ــ س ــ الكويت

من حقوق الزوج على الزوجة أن تسارع الى هواه وأن تعمل على مرضاته نيما يرضى الله ورسوله ، ومن ذلك أن تترك لسه وقتا يفرغ فيه الى عبادة الله ، ووققا يقرأ فيه ويكتب ويؤلف ، وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ترى ميل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى العبادة ، فتسارع الى هواه وتقول له أوثر هواك على هواى .

والزوجة لا تشعر باللذة التي يجدها زوجها في اشباع هوايته في القراءة وقد تؤولها على معنى الكراهية لها والبعد عنها ، وهي في ذلك متجنية على زوجها ، واذا أصرت على هذا فقد تحمله على أن يترك البيت وأن يفر ألى مكان ينجو فيه من مضايقاتها ، وقد تمتد الكراهية ألى معاشرتها بغير المعروف وعندئذ تكون الكارثة التي تهدد الاسرة .

ومن واجب الزوجة أن تكون عونا لزوجها في كل خير ، والاعتدال في كل شيء خير وفي الحديث ( أن لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا ا

#### حق التاليف والنشر

ظهر اخيرا كتاب لأحد المؤلفين وباطلاعى عليه تبين أن هذا الكتاب منقول بنصه من كتاب لي سبق نشره ، ولا أدرى كيف ساغ لهذا الانسان أن يسلطو على جهد غيره ، وأن ينسب لنفسه ما ليس له ، والذى أريد الاستفسار عنسه هو موقف القانون من هذا العدوان .

سيد الهابج - ج ٠ ع ٠ م

من الحقوق المعترف بها قانونا حق ملكية الاعمال الادبية والفنية ، وقد نشأ هذا الحق ليفيد كل شخص من ثمرة فكسر = وفقه .

ولحق التاليف جانبان متميزان :

أولهما أدبى يتركز في حق الشخص أن تنسب اليه أفكاره ، وأن يكسون له وحده حق نشرها أو عدم نشرها ، وحق تعديلها والاضافة عليها ، وهسذا الجانب يعد من الحقوق الشخصية .

والثاني : مادي ويتمثل في حق الشخص في الافادة ماليا من أعماله ،

ويجوز له التصرف فيه ، وينتقل من شخص الى آخر ، كما ينتقل بعد موته الى ورثته .

ويختلف هذا الحق باختلاف الدول ، وهو في القانسون المصرى . م عاما بصفة عامة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف ، وبعد هذه المدة يسقط الجانب المالي لحق التاليف أى الحق في استفلاله ، وهذا الأجل تقضى به المعاهدات الدولية وتأخذ به أغلب تشريعات الدول الاوروبية ، وقد قبلت كثير من الدول معاهدة برن ( ١٨٨٧ ) لتبادل حقوق النشر ، واجتمعت ٥٤ دولة في جنيف ١٩٥٢ وأقرت معاهدة عالمية لحقوق النشر وقد استقينا هده المعلسومات من الموسوعسة المسمة .

هذا من الناحية القانونية ، أما من الناحية الأدبية نما اعتقد أن انسانا ما يتر هذا العمل أو يرضاه لنفسه ، فضلا عن أن ينتسب للعلم .

#### النقسود

كيف كان الناس يتعاملون قبل استعمال النقسود ؟ وما هو الغرض من اختلاف العملة بين نحاس ورصاص وفضة وذهب الوهل قيمتها التجارية تعادل قيمتها المدنية ، والعملة الورقية المستعملة الآن هل لها عملا ذهبي يعسادل قيمتها ال

هاشم عبید \_ عدن

كان التبادل يتم مى المجتمعات الفطرية عن طريق المقايضة ، أي مبادلة السلع بالسلع ، غير انه مع اتساع نطاق المادلة ، وظهور تقييم العمل ، لم تعد المتايضة تنى بحاجات المجنم الذي جاوز مرحلة البداوة ، ومن هنا ظهرت الحاجة الى واسطة تقسوم بها الأشياء ، وتتمتع بتبول عام ١ بحيث تستخدم غي التبادل ، وكانت النقود في بداية عهدها سلعة من السلع الشائع الاستعبال ، فهي في بعض المجتمعات ماشية أو نوع من الاحجار والأصداف 6 بحسب ظروف كل مجتمع . ثم ظهرت النقود المعدنية تدريجيا ، من النحاس أو الرصاص فالذهب والفضة . وبقيت النقود المعدنية اداة التبادل ومقياسا للقيمة ردحاطويلا من الزمان؛ نظرا لما تتمتع به من دوام وقابلية للتجزئة الى قطع مختلفة الأحجام والأوزان . كان الاصل ميها التعادل بين قيمتها التجارية وقيمتها النقدية 6 بمعنى أنه يستوى أن تباع كقطعة معدنية أو كقطعة من النقود ، غير أن حاجة الحاكم الى ايراد ، مع عدم استقرار نظام الضرائب ، دفعته الى السيطرة على المضمون المعدني للنقود . ومنذ ذلك التاريخ المترقت القيمة التجارية عن القيمة النقيدية للمبلة ، واحتكر الحاكم لنفسه سلطة ضرب النقود ، وأجبر الأفراد على قبولها ، ولم يلبث أن انتهى ذلك الى ظهور العملة الورقية ، وتطورت هسده بدورها تطورا كبيرا ، فقد بدأت صكوكا تخول حاملها الحق في أن يبادلها بالذهب على اساس القيمة المثبتة عليها . وساعد في ذلك أن العملة الورقية كانت عي بداية امرها تستند الى غطاء ذهبي بنسبة ١٠٠ / ، ثم تلاشي هذا الحق واصبح الأفراد مازمين قانونا بقبولها مي التعامل ، وليس معنى ذلك أن الدولة تصدر العملة الورقية دون قيد أو شرط ، فأن الاسراف في استعمال هده السلطة يعرض النظام الاقتصادي لأخطار غادحة ، تتبثل في التضخم النقدي ، والارتفاع الشديد في الأسعار ، وزعزعة النقسة في النقود ، ولا توجد حكومسة تقدر

مسئوليتها تقدم بسهولة على هذه المخاطر . لذلك كان اصدار العملة الورقية المسواء قامت به الدولة أو البنك المركزى بخضع لتنظيم دقيق ولم يقف تطور النقود عند حد ظهور العملة الورقية وشيوع استعمالها الفان نمو النظام الائتماني اقترن بظهور الودائع المصرفية ، واستخدامها عن طريق الشيكات في تسوية كثير من المعاملات الوهي تؤدى ما تؤديه النقود تماما من وظائف .

### تعقيب حول مقال الأحاديث الضميفة والقوية

جاءنا من الأستاذ مصطفى احمد الزرقا خبير موسوعة الفقه الاسلامي التعقيب الآتي :

نشرتم في العدد الماضي ( ٧١/من السنة السادسة ) كلمة الأستاذ المحدث الشيخ حد ناصر الدين الألباني لحت عنوان ( الأحاديث الضعيفة والقويسة ) وذكر فيها اننى اوردت في كتابي ( الدخل الفقهي العام ) حديثا بنص : ( الشغة كحل المقال ) ثم نقل عن ائمة الحديث ما يفيد انه غير ثابت .

فاود أن أقول: اننى أوردت هذا الحديث لللا عن كتاب (بداية المجتهد الابن رشد الذي بين اعتماد فريق من فقهاء الشريعة عليه في أيجاب الفورية في طلب الشفعة وأننى بينت في الحاشية ضعفه فقلت ما نصه: لا وهذا الحديث لم يبلغ سنده رتبة الصحة لا ٠٠

وقد كان على الفاضل الذكور ان يبين انى نبهت على ضعفه وان يذكر ايضا اننى نقلته عن بداية المجتهد .

هذا ما تقتضيه أمانة الله فأرجو نشر هذا الايضاح لبيان الواقع -

وبهذه المناسبة اقول ، اننى اقدر الاستاذ الالبانى غيرته على تنقية الحديث النبوى مما لحق به من دخيل — شكر الله له ذلك — واننى متفق معه فى انه لا يجوز الاعتماد على الأحاديث الضعيفة الثبوت حتى فى فضائل الاعمال ، فان فضائل الاعمال ايضا من الشريعة فلا يعتمد فى تقريرها الا النصوص الصحيحة الثبوت خلافا لمن يقولون بجواز اعتماد الحديث الضعيف فى فضائل الاعمال ، كما أنى معه ايضا فى ضرورة التعاون بين العلماء من مختلف الاختصاصات بحيث كما أنى معه ايضا فى ضرورة التعاون بين العلماء من مختلف الاختصاصات بحيث يرجع غير المختصين فيه ، او مصادره الموثوقة لمرجع غير المختصين بعلم الحديث النبوى الى المختصين فيه ، او مصادره الموثوقة لمرفة رتبة كل حديث ، واننى شخصيا كنت فى كثير من الأحيان اطلب اليه نفسه أن يفيدنى عن رتبة بعض الاحاديث التى تمر بى وما قرره علماء الحديث فى رتبتها ،

### الهدى في الحج

وحول هذا الموضوع بعث الأخ حب العبد القاضى من الكويت برسالة جاء غيها: انه سبق له أن كتب في هذا الموضوع منذ عشر سنوات وانه اقترح تعليب لحوم الهدى بطريقة صحية ومساعدة المحتاجين بها • كما اقترح الانتفاع بالجلود والقرون والمخلفات وانفاق ثمنها في • خطوط السكك الحديدية وربط المدينة ومكة وجدة بها •



#### الايمان غضيلة وحضارة

كتب الاستاذ على عبيد اهبد المسير تحت منا المنوان يقول :
يمكن تمبور اشراقات الايبان على الجنس الانساني واثره في قيسادة القافلة البشرية الى هيث
القييسة والقبة من ثلاثة مواقع ...

#### اولا ب القسرد:

فالمربن كا اراده الله ـ تجسيد لكل معسانى الشرف والنبل والعزة والكرامة والرجسولة والشهامة € وهو مثل هى يمنزج غيه المسبو الروحى بالشعور الانسسانى فهو يستروح بقدى الله ويتصل بمعسدر الخير الاكبل والفضل الاسنى في اطار قوى وسياج منبع مؤسس على تقوى من الله ورضوان .. وعلى المكنى من للك الرجل الذي يهوى الى الارض يستلهم وجهته ممن عليها بما ينطرى عليسه من ضعف في الادراك والسمى € وضعف في العلم والاهساطة € وضعف في القدرة والارادة . ﴿ وَخَلَقَ الانسان صَعفِهُ ﴾ .

ثم أن المؤمن عمى على القلق ، بعيد عن أمراض النفس، تستشمر نفسه روعة أأهـ ونضارة الصدق ، ويعيش مع من هوله في هو تسوده نسبات النساءا ، وتعوطه بسبات العزة بلا نفاق او رياد ، وبلا كيـد أو دهاء كما قال تمالي :

« الذين المنسوا وتطبئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطبئن القلوب » . .

كُلْكَ يسبطر الايسان على نفسية المؤمن فيسمو به على قل الموقات وينطلق به من فوق كل المبطات فيصل الى هدفه قريا عزيزا ...

#### ثانيا \_ الدس الاجتماعي :

ونطقى به ذلك الشعور المستبطن لذات الانسان تجاه ما يموج فى مجتمعه ومسدى الله فى نفسه وما يصدر عنه من أهاسيس وأعمال تتصل ببنى المجتمع وتتعلق بمغلف مناهى العياة فيه .. ويتحقق خير المجتمع بمدى ما يتأصل فيه من معانى الأفسوة وقرابة الرهم ، وكرامة الانسان والتعاون القالم على تلاهم هقيقى ووهدة متماسكة ...

والايمان وحده هو الذي ينتظم كل هذه الماني ، وينسق بينها ، ويقدمها في أحسن مسورة واجلاها ، فهو يسعى الى ثربية النفس ، وتأصيل مبادىء الخير والبر فيها ، واستعثاثها فيرة على المعلى المعلى

لمنطقة ودوى المنبعة ودوى المؤمن غير متأثر بالماجل من المنافع بل هــو يولى وجهه شطر قايلت ارحب ه الا وهي ما يفهم من قول الله تعالى 1 « انهــنا نطعهكم لوجه الله لا نريد منكم جــزاء ولا شكورا » .

وهذه الفاصية المؤمنة هي التي تخلق انبل النفوس وأكرمها ، والخلها في الرفعة والسمو

الانساني ، فالمؤمن يعتقد أن الله تعالى يجب أن يطاع بلا قيد ولا شرط ، وبلا علة خاصة أو غرض شخصي ، لانه هو الحق والعدل ، والجدير بكل حب وطاعة « هو أهل التقوى وأهل المفرة » ..

#### ثالثا ـ حضارة:الأبـة :

ان أمسة تتكون لبناتها من أنراد يبثاون الفضيلة في أرقى ضدورها ويسدود مجتمعها عنى الجتماعي مؤمن » ويقودها منهج للاصلاح « يهدى للتي هي أقوم » وتسير بقطي ثابتة في كفسالة المقل الراشد ، هي بلا ريب من الانسانية ذروتها ومن الحضارة قبتها «

أن المضارة في غير الاطسار المؤمن تشبع جوانب الانسسان الحيوانية من غرائز البطش والجبروت ، وغرائز الللة الشره . وغرائز المتاع المسى الرخيص .

أما المضارة بمعنى قيم الانسسان النبيلة ، وارساء قواعد المسدل المطلق ، والتعبق في ملكوت السبوات والارض وصولا لعبارة الارض ، وسعادة السباء ، فهذا هو دور الايبان صانع المهزات .

ان النفس المؤمنة تسارع الى الخير بمقتض غطرتها ، وان النفس الملهدة تسساق من ظاهرها برهبة السوط ، وعين القانون ، ومتى اخطأ السوط ، او غغل القسانون ، فهناك مجالات رهبة من فوضى الأخلاق والمعاملات ، وصراع الطبقسات ، وغلبة الأقوياء ، وسريان قانون الفاب .. فلنسر في ظلال الايمسان وتحت أطياف الوهى ، ولنتسابع الخطى بعزم المؤمنين ، وصدق المتقين وصولا لأشرف الغايات وأنبلها .

# علمساء الاسسلام

وكتب السل مصطنى يوسف راجع بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية تعت هذا المنوان يقول : الاسلام وين العلم ، دين الحقيقة ، دين الايضاح ، غايت النبصرة ، والدين الذي يهتم كثيرا بالمرمنين به أن يؤمنوا عن عقيدة وبصيرة واقتناع ، وقد سلا للوصول الى هذا الفرض سبلا شتى ، وجعسل من العلماء أنمة وقادة وهداة مهدين ، ولهم الدرجات اللا ، وقسد الني عليهم رب العزة ثناء كثيرا في القرآن الكريم ، هيث يقول سبهانه وتمالى :

( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) ، ويقول عز من قائل : « هل يستوى الذين يطمون والذين لا يعلمون ) .

والمعلم انساس متين وراسخ تقرى به الأمم والأفراد ، وقد هث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه ، وذهب بعيسدا عجمله صلوات الله وسلامه عليه فريضة على كل مسلم ومسلمة .

والايمان يقوى فى النفس ويرسخ بحسب معرفة المسلم بربه وبقرآنه ، وبهدى النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا ربب أن المسلم مقدم على العبادة ، فبواسطته يتقن العبد مناجاة ربه ، والله سبحانه وتمسالى يقول فى محكم آياته ( انهسا يخشى الله من عبساده الملهساء ... ولان معرفتهم بالله جل وعلا تجعلهم يخشونه اكثر من غيرهم ..

وبقدر ثواب العلماء والدرجسات التي اعدهسا الله لهم في الأفسرة ، وبقسدر الارث الذي ورثوه عن الأنبيساء ، ان هم أحسنوا القدوة ، واجسادوا الريادة ، بقسدر على الله فمسئوليتهم عظيمة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صنفان من امتى اذا صلفوا صلح النساس ، واذا فسدوا فسد الناس : الأمراء والفقهاء ) .

نخلص من ذلك كله الى أن هناك وأجبا كبيرا ملتى على عاتق العلماء من أمة الاسلام الأهذا الواجب هو الاستزادة من العسام الواجهاد في نشر تماليم الاسسلام على اسس هديئة ، وكتاب الله هو الرائد وهو أصل المرفة .

وعلماء الاسلام هم النور والنبراس الذي به يقتسدى المسلمون ، وهم الاعلام التي ترفرف عالية خفاقة ترفع كلمة لا اله الا الله معبد رسول الله ...



# التغلفل الاسرائيلي في افريقيا

## عن مجلة حضارة الاسلام الدمشقية:

بلغ عدد الدول الاغريقية حتى عام ٦٨ — ٣٨ دولة منها (٣١) دولة لها علاقات مع اسرائيل وتقوم أوثق هذه العلاقات مع:

الحبشة (اثيوبيا) وغانا وساحل العاج والسنفال ونيجيريا ، أما الصومال وموريتانيا غلا يعترفان باسرائيل .

من بين الـ ( ٣١ ) دولة التى لها علاقات مع اسرائيل هناك ٢٩ دولة منها على درجة سفارة وبلغ تعداد الجالية اليهودية في افريقيا حتى عام ١٩٦٥ م. ١٨٠ ٥٠ يهوديا .

من اقوال ابن غوريون عام ١٩٦٠ : « اننا لا نستطيع أن نكره جيراننا على عقد السلام معنا ، ولكن ما من شيء يمكن أن يؤدى الى تخفيف حدة البغضاء لدى العرب نحونا ، وبالتالى يؤدى الى السلام بيننا وبينهم أغضل من أن نكسب مزيدا من الاصدقاء من دول افريقيا وآسيا » .

ويقول آموس بن مزيد عن المتعاون الاسرائيسلي الافريقي : (( بأن هــده

الروابط انما هي المرتكز الرئيسي لاسرائيل مع العالم الخارجي — ما وراء وفوق السور — العدائي الذي اقامه العرب حولها ، هذه الروابط هي الطريق غير المباشر الى السلام مع اسرائيل )) •

غانا: انشات اسرائيل شركة النجمة السوداء للنقل البحرى برأسسمال ( ١٥٠ ) الف جنيه اسرائيلى منها ٤٠ ٪ لاسرائيل ٢٠ ٪ لفانا . ثم أشرفت على معهد البحرية الفانى ، وفي سنة ١٩٥٧ وقعت الدولتان اتفاقية منحت غانساء بموجبها ٢٠ مليون دولار ، وفي الفتسرة ما بين ١٩٥٨ – ١٩٦٠ م ساهمست اسرائيل في انشاء مدرسة الطيران الحربية الفانية ١ كما قامت اسرائيل باقشاء منظمة على غرار الناحال عام ١٩٦٣ .

الحبشمة: بعد عشل الجيش الأثيوبي في حرب الحدود مع الصومال عسام ١٩٦٥ تولت اسرائيل تدريب وحدات الفدائيين التابعة لجيش الحبشة .

تكونت شركة أنكوده الاسرائيلية لاستغلال الثروة الحيوانية ، تنتج هده الشركة يوميا ٣٥ الف علبة ، ٣٠٠ طنا من اللحم المثلج ، ٣٥٠ قطعة من الجلود ..

لها مصانع لتحويل فضلات اللحوم والعظام والشحم لمواد أخرى . المركز الرئيسي للشركة في اسمرة ( ارتبريا الجزء المنصب من وطننا

الكبير) ولها مروع مى أديس أبابا والصومال الفرنسى ( جيبوتى ) . ومى عام ١٩٦٤ م تمكنت شركة أنكوده من شراء مزرعة تبلغ مساحتها ٥٠ الف مدان تقع بالقرب من السودان ويتم ريها من نهر القاش الذي يعتمد عليه السودان مسى ترويد مشاريعه الزراعية .

نيجيريا : انشأت شركة سوليل بونيه التابعة للهستدروت شركة تستخدم ( .٠٠٠ ) عامل نيجيرى ، ٦٠ موظفا اسرائيليا براسمال مشترك مع حكومة لاغوس ، بلغ ما استثمرته اسرائيل خلال خمسة اعوام من افريتيا ١٥٠ مليون دولار عادت بمردود لا يقل عن ( ٥٠ ) مليون دولار .

السنفال: قامت اسرائيل عام ١٩٦٣ بانشاء منظمة للشبيبة السنفالية على غرار منظمة الناحال ، يديرها ضباط اسرائيليون وفي عام ١٩٦٥ م زار المشرفون على المدارس الزراعية السنة في السنفال اسرائيل وذلك لحضور دورات تدريبية خاصة استمرت لمدة سنة أشهر ، وقد أمضى هؤلاء المشرفون معظم هذه الفترة عند الجادنا والناحال .

ساحل العاج : فى عام ١٩٦٢ قام سبعة ضبياط اسرائيليين بتدريب مرشدين من ساحل العاج على انشاء مستعمرات زراعية فى ادغال ساحيل العاج وقد نق فعلا تدريب أول فريق من المرشدين وهو مؤلف من ١٢٨ نفيل وضابطا احتياطيا .

وفى عام ١٩٦٣ اسس ضباط اسرائيليون مدرسة عسكرية فى سساحل الماج كما قاموا بارشاد جيش البلاد على تسيير ٦ مزارع ، وفى تموز من السنة نفسها اعلنت حكومة ساحل الماج أن ضباطا اسرائيليين سيقومون بتنظيم فرقة نسائية فى الجيش كما تم فى تلك السنة انشاء منظمة مماثلة للناحسال بادارة ضباط اسرائيليين .

تانزانيا: درب ١٥ ضابطا وخمسة طيارين حربيين في اسرائيل عام ١٩٦٣ سماهمت بعثات اسرائيلية مختلفة مؤلفة من الضباط والمزارعين في انشماء تنظيمات الشبيبة وفي تدريب اعضائها على غرار منظمات الناحال والجادنا.

كينيا: تدرب ثلاثون ضابطا من الجيش الكينى وخمسة طيارين وعسكريين مى اسرائيل وذلك في عام ١٩٦٣م أي قبل حصولها على الاستقلال السياسي .

يوغندا: دربت اسرائيل عام ١٩٦٣ م خمسة عشر ضابطا وخمسة طيارين حربيين ٤ وقد تم تدريب كتيبة من كتائب الجيش اليوغندى في اسرائيل ٤ كمسا اخذت اسرائيل على عاتقها مسؤولية تدريب السلاح الجوى اليوغندى وقد ساهم عالم ذرة اسرائيلى في انشاء مختبر للنظائر المشعة في يوغندا وما ذكرناه هنا عبارة عن غيض من غيض هو عبارة عن نماذج فقط لتدل على مقدار التغلفسل الاسرائيلي في افريقيا ويكفى لمعرفة مقدار الفائدة التي تجنيها اسرائيل من وراء ذلك أن نعام أنها أقامت في حيفا معهدا للدراسات الافريقيسة استفاد منه وعلالا كونغوليا حتى الآن . . .



#### اعداد : الاستاذ عبد المطى بيومى

الكويت: تغضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم بانتتاح دور الاتعقاد العادى الأول المصل المتشريعي الثالث لمجلس الأمة وقد التي سموه توجيها أشار فيه الى الفترة الحرجة التي تمر بها الامة العربية والتطورات المنظرة من منطقة الخليج العربي ٠٠

- ⊕ انتخب أعضاء مجلس الأمة الجديد وعددهم خمسون عضوا في الشهر الماضي ، وقسد شكلت وزارة جديدة برئاسة سسمو ولى العهد الشيخ جابر الاحمد الصباح ، وقد أسسسندت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية الى معالى الوزير راشد المنرحان . .
- عقدت نى الشهر الماضى بمقر جمعية الخريجين الكويتية ندوة فلسطين العالمية ، وقسد حضرها مفكرون وسسياسيون من شتى أنحاء العالم ، وقسد افتتح سسسمو ولى العهد الجلسة الاعتتاحية للندوة . .
- وانتت الجهات المختصة على اتفاق تجارى بين الكويت وتركيا مى سبيل تدعيم المسلات الاعتصادية بين البلدين ، والمعروف أن تركيا تعبل على تقوية المسلات مع الدول العربية بسدل المرائيسل ٠٠٠
  - اصدرت وزارة الصحة قرارا ببنع تداول مادة القات ٠٠
- تقرر انمتاد مؤتبر اتحاد المعلمين العرب السابع عن الكويت عن ١٩٧١/٣/٦ م ٠٠ القاهرة: مرح مسئول كبير بأن حربا ضارية مستقع عن الشرق الأوسط اذا لم يتم الاتفاق على جدول زمنى لجسلاء توات الاحتلال الاسرائيلي قبل السابع من شهر مارس القادم ٠٠
- تسدم مندوب ج ع م لدى هيئة الأمم المتحدة الى سكرتير عسام المنظمة مذكرة عن الأعمال الوحشية التى ترتكبها سسلطات الإحتلال ضسد المدنيين عى سيناء وغسزة ٠٠
- وجــه غضيلة شيخ الأزهر من جبل الرحمة في عرفات يوم وقفة عيــد الأضحى بيانا الى المسلمين في العالم أهــاب بهم فيه أن يعملوا متضامئين لصالح قضاياهم وفي مقدمتها قضــــية فلـــــطين •
- ستهدى الجمهورية العربية المتحدة الى « الوغاق العالمي للدعوة الاسلامية بكراتشي » خمسمائة كتاب اسسلامي ومنحتين دراسيتين لخريجي الجامعة العلمية الاسلامية التابعة للدعسوة الاسسلامية في كراتشي ...

السعودية : ناشد جلالة الملك نبصل العرب والمسلمين التضامن والتعاون والتبسك بالعتيدة متى يخرجوا من هذه المحنة التاسية ..

- عتد ببكة المكرمة بعد الحج مباشرة مؤتمر للمنظمات الاسلامية لبحث القضايا الاسسلامية
   المسسامة . .
- بلغ عدد الحجاج هدد العسام مليونا و ٧٩ ألفسا بمسا فيهم الحجاج المسعوديون ٠٠٠
- صرح أمين عام الأمانة الاسلامية في جدة بأن أحداث الشرق الاوسط كانت وبالا على الاهسة الاسلامية وتتطلع الأمانة الى أن يشكل المسلمون مستقبلهم بكل نقسة ٠٠.
- انشئت وكالة أنباء سعودية بدأت نشاطها بتغطية أنباء موسم الحج هددا المسام ٠٠
- صرح معالى وزير الدولة للشئون الخارجية أن المؤتمر الثانى لوزراء الخارجية المسلمين قسد نجح نجاحا كبيرا بحيث أصبحت هناك أمانة اسلامية ومشروع لبنك اسلامي واتفاق على مساعدة المراكز الاسلامية في العسالم •

الاردن : أصدر المجلس الاسلامي بمدينة القدس بيانا يقاوم فيه مشروعات النهويد للمدينة معلنا

أن اسرائيل تهدف من وراء هده المشروعات تمكين سيطرتها على القدس العربية ومحو طابعها المساريي . . .

. • تعد لجنة الرتابة العربية العليا مذكرة بالوضع عن الأردن لرشعها الى الملوك والرؤسساء الذين اشتركوا عن مؤتمر القاهرة عن سبتبر -١٩٧٠ م ...

● أصدرت هيئة الصليب الأحمر الدولية تقريرا يدين غيه اسرائيل بانتهاك الحقوق الانسانية ، . وهسدم المتلكات والقرى ، ونفى الأهالى فى الأرض العربية المتلة . .

الموراق: اتخذت الاجراءات لتحويل مبلغ ربع مليون دولار للهيئة المربية العليا لاغاثة المنكوبين في حوادث الاردن في سبتبر الماضي . .

عسوريا : عقدت المباحثات على دمشق على الشهر الماضى بين وزيرى النقل الاردنى والسورى حسول تسيير خط حديد الحجاز والاعداد لاجتماع الهيئة العليا لهذا الخط ، والتي تضم وزراء النقل في المسعودية والاردن وسوريا . .

البحرين : صرحت مصادر وزارة التربية عن البحرين أن حوالى الله طالب بحريتي يدرسون الآن عن الجامعات العربية والاجنبية . .

المبسن: أعلن الزئيس الابرياني الدستور الدائم للبلاد والذي يجعل المستسولية بين مجلس الشورى والمجلس الجمهوري ومجلس الوزراء والسلطة التضائية ، كما يجعل الملكية الخاصة مضمونة ولا تنزع الالمصلحة العامة ..

قطر : بلغت التبرعات التي جمعها الهلال الاحمر الفلسطيني من قطر مليون وربع مليون ريال قطـــرى . .

الجزائر : بذلت وزارة الاوتاف مع جبعة التحرير الوطنى جهدا أسفر عن جمع مبلغ ثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه استرليني ضمن حملة للتضامن مع الشعب الفلسطيني . .

● عندت أننساء عطلة الشناء الماضية بمدينة تسنطينة دورة لمؤتبر الفكر الاسلامي حضره مفكرون مسلمون حيث بحثوا المراحل الراهنة التي يمر بها الفكر الاسلامي . .

المغرب: زار البلاد وقد تعليمي من المبلكة العربية السعودية مثل تطاعات التعليم المسلم والتعليم المسلم والتعليم الفتى والبعثات الخارجية لاتخاذ الطرق الكنيلة بتنفيذ الاتفاق الثقافي بين البلدين الذي عقد في ١٣٨٧ ه . .

تركيا : اجرى وقد عراتى مع المسئولين الاتراك مباحثات حول تطوير التماون الاتتصادى والصناعى والتجارى بين العراق وتركيا . .

**باكستان:** أقيم في مكتبة البنك المركزي الاسلامي معرض للقرآن الكريم عرضت فيه نفائس خطية من الخطوط الجميلة التي كتبت بها المساحف من كثير من بلدان الاسلام ، كما عرض فيه المسحف الذي كان أصلا للنسخ المتداولة من مصحف عثمان ..

ماليزيا: أنهم الأمين العام للأمانة الاسلامية وكالات الانباء الفربية بأنها تشن حربا نفسية لتشويه الأمانة الاسلامية ، وأنه سيحاول انشاء وكالة أنباء اسلامية سريعا وسيدير مكتبسا للبعلومسات . .

الدانمارك : شيد لاول مرة مى دول اسكندنائيا مسجد مى احدى ضواحى كوبنهاجن حيث يبلغ مدد المسلمين مى الدانمارك أربعة آلات . .

مسيلان : مستبدأ في كولمبو برامج تدريبية تنظمها جمعية الشبان المسلمين في مسيلان للشباب الاسلامي لاكتساب المهارة العلمية ..

# اقرائي هناالعديه

| 竹              |      |                                                                    |           |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>X</b> X     |      | المعترة من الهجرة الصاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر                    |           |
|                |      |                                                                    |           |
| IJI            | ٨    | حديث الشهر (( هلال خير )) لدير الدعوة والارشاد                     |           |
| (0)            | 11   | من هدى السنة ( قمة الانسانية ) للدكتور على عبد النعم عبدالحميد ··· |           |
| $\infty$       | 77   |                                                                    | >         |
|                | 11   | على طريق الهجرة الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار                      |           |
| 481            | 77   | الشخصية السلمة الشبغ مس خالم                                       |           |
| (0)            | 44   | لاذا أرخ المسلمون بالهجرة ؟ للشيخ عبد العميد السائع                |           |
| <b>3</b> 32    | **   | خطوات في الهجرة والحركة الدكترر مماد الدين خليل                    | 5         |
| 01             |      | الوطن مهاد لا بد منه للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي                |           |
| 61             |      | دين زاحف مهما كانت العوائق للشيغ محمد الغزالي                      |           |
| <b>XX</b>      | 00   | طريق الهجرة في سطور التعريــــر                                    |           |
| XX             |      | صور من المعانى السامية في هجرة<br>الرسول للكتور معمد سلام مدكور    | 1         |
| $0 \parallel$  | 7.7  |                                                                    |           |
| 0]             | 48   | دار الهجرة الاستاذ محمد عبد الفنى هست                              |           |
|                | ٧1   | في خيمة أم معبد التعريـــر                                         | X         |
|                | . 77 | في مستهل عام ١٣٩١ ه الاستاذ أنور الجندي                            |           |
| 0              | 77   | الكتعة إعداد الاستاذ : عبدالستار فيض                               |           |
|                | . ٧٨ | الهجرة بين القسرآن والسنة للتكور أحسد الشرباصي                     |           |
|                | AY   | تقرير مفزع عن التدخين للكتور أحسد الشرباسي                         | 55        |
|                | ٨٨   | هجرته عليه الصلاة والسلام الاستاذ رمضان لاوند                      |           |
|                | 48   | من وهي الهجرة الدكتور محمد عبد الرموف                              | h         |
|                | 1    | ارتيريا أن الاستاذ : عرضات العشي                                   |           |
|                | 1.8  | من قصص الهجرة في القرآن الاستاذ احمد محمد جمال                     | X         |
| $\mathfrak{Q}$ |      | نداء الهجرة الاستاذ احبد العناني                                   |           |
| 0              |      | امراض الشناء للدكتور معبد معبد ابو شدوك                            | D         |
| <b>XX</b>      |      | الفتاري التصريب                                                    | <b>X</b>  |
|                | 110  | البريـــد النحـريــر النحـريــر النحـريــر النحـريــر              | ~         |
|                | 177  | بافسالم الفراء التصريصر التصريصر التصريصر                          | K         |
|                | 144  | الاخبار اعداد الأستاذ عبد المطى بيومى                              |           |
| XX             |      | ווביון ושנונ ונישני ייייט                                          | S         |
|                |      |                                                                    | <b>67</b> |